العقل الشعري الكتاب الأول

لعقا الشعاي -



دار الشؤون الثقافية العامة حقوق الطبع محفوظة تعنون جميع المراسلات الى المدير العام المدير العام العنوان: العنوان: العراق ـ بغداد ـ اعظمية ص . ب . ٤٠٢٠ ـ فاكس ٤٤٤٨٧٦٠ ـ هاتف ٤٤٢٦٠٤٤ البريد الالكتروني dar @uruklink.net

### خزعل الماجدي

# العقل الشعري

الكتاب الأول

العقل الشعري الخالص العقل الشعري المحيط العقل الشعري الناطق

الطبعة الاولى ــ بغداد ــ ٢٠٠٤

مكتبة يوسف الألكترونية لنشر وترويج الكتبpdf يوسف الرميض

**٣** مقل الشعري ج١  إذا كان يترتب علي احتيار صورة مبشرة بالنجاح للأعوام الألف القادمة فانني أختار القفزة المباغتة للشاعر الفيلسوف الذي يسمو فوق وطأة العالم مؤكداً بذلك أن ما يعده الكثيرون نشاطاً وحيوية في هذه الأزمنة الضجيج والدوي والعدائية ينتمي إلى أقاليم الموت، إلى ما هو أشبه بمقبرة سيارات قديمة وصدئة.

كالفينو (ست مذكرات للأعوام الألف القادمة)

.

## الفهرست الكتاب الأول

| 17         | مقدمة: العقل الشعري                        |
|------------|--------------------------------------------|
| 44         | الفصل الاول: العقل الشعري الخالص           |
| ٤١         | ميتاجماليا الشعر                           |
| ٤٢         | أهمية النظرية الشعرية                      |
| <b>£ £</b> | تاريخ الشعر ـــ تاريخ نمو المنطقة الجمالية |
| ٤٧         | حادثة الفلسفة ــ حادثة الشعر               |
| ٤,٩        | المنطقة الجمالية                           |
| 01         | الميتاجماليا                               |
| ٥٦         | الشعر والعلم                               |
| ٥٧         | اللغة والإشارة                             |
| ٥٩         | المحيلة                                    |
| 44         | قطب العقل والكون                           |
| ٧.         | جوهر الشعر                                 |
| <b>V1</b>  | الجوهر فلسفيأ                              |
| Ϋ́Υ        | الجوهو شعوياً                              |
| V 4        | مركز اللوغوس _ مركز الاروس                 |

| ٧٤        | الجوهر: قوة اللوغوس                               |
|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>YY</b> | النص: القوة الإيروسية                             |
| ۸.        | قطيعة معرفية أم شعرية                             |
| ٨٢        | التاريخ السري لظهور جوهر الشعر في النص            |
| ٨٢        | ثنائية الجوهر ـــ النص                            |
| ۸٥        | البرهان                                           |
| ۸٧        | البيان                                            |
| ۸۸        | المعرفان                                          |
| ۹.        | الوحمان                                           |
| 9 ٧       | فينومونولوجيا الشعر                               |
| 90        | ١. رحلة جوهر الشعر إلى الكم                       |
| 94        | ٢. رحلة جوهر الشعر الى الكيف                      |
| 4.8       | ٣. رحلة جوهر الشعر الى الإضافة                    |
| 99        | ٤. رحلة جوهر الشعر إلى الزمان                     |
| 1 • 1     | <ul> <li>و. رحلة جوهر الشعر إلى المكان</li> </ul> |
| 1 + £     | ٦. رحلة جوهر الشعر إلى الوضع                      |
| 1 • 5     | ٧. رحلة جوهر الشعر إلى المُلك                     |
| ١٠٧       | ٨. رحلة جوهر الشعر إلى الفعل                      |
| ١٠٨       | ٩. رحلة جوهر الشعر إلى الإنفعال                   |

| 111       |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
|           | إبستمولوجيا الشعر                      |
| 114       | الشعري والمكتوب                        |
| 119       | الشعري والمعرفي                        |
| 14.       | الفصل بين الشعري والمعرفي              |
| ١٢٢       | موقع الشعري بالنسبة للمعرفي            |
| 144       | الشعري والفلسفي                        |
| 144       | كيف نظرت الفلسفة للشعر                 |
| 1 \ \ \ \ | كيف ينظر الشعري للفلسفة                |
| 1 47      | ك/ن: أنطولوجيا الشعر                   |
| 1 £ 1     | كون الوجود ــ خرائط الظلام             |
| 160       | ك/ن                                    |
| 10.       | كون الرؤيا ــ خرائط العقل الشعري       |
| 170       | كون اللغة ـــ خرائط النص الشعري        |
| 14.       | الخرائط الشعرية أصل البني العقلية      |
| ١٨٣       | الفصل الثابي: العقل الشعري المحيط      |
| 140       | الشعري والموروث                        |
| 197       | الجذور اللوغوسية والإيروسية والشعبية   |
| <b>**</b> | الموسيقي والرؤيوي من الموروث إلى الشعر |

|     |               |                                                |              |   | ! |
|-----|---------------|------------------------------------------------|--------------|---|---|
|     |               |                                                |              | · | • |
|     | 711           | ىد                                             | الشعر والنة  |   |   |
|     | :<br>Y • 0    | قياس الشعر على الخطابة                         |              |   |   |
| · . | 4.4           | قياس الشعر على الفكر                           |              |   |   |
|     | Y • A         | النقد في دائرة العلم                           |              |   |   |
|     | 717           | يحو                                            | الشعر والس   |   |   |
|     | 715           | ما قبل المنطق: الإقتراب من الكون السحري        |              |   |   |
|     | 717           | البنية السحرية بدلالة السيميولوجيا             |              |   |   |
|     | 771           | المرحلة المنطقية: الإقتراب من الكون العلمي     |              |   |   |
|     | Y Y £         | المرحلة بعد المنطقية: الإقتراب من الكون الشعري |              |   | , |
|     | ***           | سيميوطيقا الشعر                                |              |   |   |
|     | <b>**</b> * . | سطورة                                          | الشعر والأس  |   |   |
|     | 772           | ١. الوظيفة الاجتماعية                          | •            |   |   |
|     | 740           | <ul> <li>٢. الوظيفة النفسية</li> </ul>         |              |   |   |
|     | <b>Y W A</b>  | ٣. الوظيفة الدينية                             |              |   |   |
|     | 7 7 9         | ٤. الوظيفة الرمزية                             |              |   |   |
|     | 7 £ 4         | يخ                                             | الشعر والتار |   |   |
|     | Y £ V         | الشعر تاريخ الروح                              |              |   |   |
|     | 701           | الشعرُ وتاريخ الهامش                           |              |   |   |

| Y0A        | ٠نية                                       | الشعر والمد |
|------------|--------------------------------------------|-------------|
| ***        | الحداثة ناموس المدنية الغربية              |             |
| **         | الشعر العربي وفكرة المدنية                 | i,          |
| Y V 0      | بنية الماضي في مقابل اتجاه الحداثة         |             |
| Y V 9      | البرعات المضادة للشعر                      |             |
| 444        | ضد الشعر فلسفياً                           |             |
| YA1        | ضد الشعر تكنولوجياً                        |             |
| 140        | بداثة                                      | الشعر والح  |
| YAY        | حداثة العالم                               |             |
| 7.49       | حداثة التكنولوجيا والشعر                   |             |
| 797        | الحداثة ونزعة الإستهلاك                    |             |
| 190        | قوة الإستهلاك                              |             |
| 799        | الحداثة العربية والكلاسيكية المستعادة بوعي |             |
| ٣٠٨        | ثة                                         | موت الحدا   |
| 4.4        | الحداثة الغربية والحداثة العربية           |             |
| 718        | الموجهات الستراتيجية للحداثة الغربية       |             |
| <b>T1V</b> | أوهام الحداثة                              |             |
| **.        | موت مؤسسة الحداثة                          |             |
| 440        | لفصل الثالث: العقل الشعري الناطق           | Ji          |
| <b>**</b>  | •                                          | الغامض الج  |

|          | ***                        | ثلاثية: اللغة/ الكلام/ الشعر                      |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|          | 444                        | الكلام الغامض                                     |
|          | ٣٣٣                        | الكلام الجميل                                     |
|          | **1                        | الشعر التقاء نثرين                                |
|          | ۳۳۸                        | النص الغامض/ الجوهر المغلق                        |
|          | <b>~£.</b>                 | النص الجميل/ الشكل المفتوح                        |
|          | <b>727</b>                 | الشعر واللغة                                      |
| •        | <b>74</b>                  | آليات المغامرة اللغوية                            |
|          | <b>729</b>                 | اللغة المستحيلة                                   |
|          | : <b>To</b> T              | طاقة الشعر                                        |
| <u> </u> | <b>700</b>                 | غسل الكلمات                                       |
|          | 709                        | الشعر والكلام                                     |
|          | 441                        | تنشيط اللغة عن طريق الشعر                         |
|          | <b>44.</b>                 | قصيدة النثر: عودة الى جوهر الشعر وتقدمٌ نحو فضائه |
|          | 779                        | النشر وجوهر الشعر                                 |
|          | <b>*</b> V £               | صفات قصيدة النثر                                  |
|          | <b>* * * * * * * * * *</b> | قصيدة النثر العراقية الجديدة وجدورها القديمة      |
|          | ۳۸۱                        | قصيدة الصورة                                      |
| :        | <b>7</b> 0                 | أهمية الصورة في الشعر                             |
|          |                            | الصور من خلال المجاز                              |
|          |                            | العقل المشعرى ع: أ                                |

..

قصيدة الصورة قصيدة الصورة المجاز الأسلوبي وليس المجاز البلاغي المجاز الأسلوبي وليس المجاز البلاغي قصيدة الصورة الصورة وصيدة المحارة الصورة المحارة ال

#### مقدمة

## العقل الشعري

يعترفُ هايدجر أن سبب اختياره للشاعر هيلدرلن نموذجاً لتبيان ماهية الشعر إنما يكمن في أن هيلدرلن يرتكز على هذا التصميم الشعري الذي يتكون من تأمل ماهية الشعر نفسها، والتعبير بالشعر عن هذا التأمل، فهيلدرلن هو بعني من المعانى عند هايدجر (شاعر الشعراء) لأن الشعر كان موضوع شعره.

وبالرغم من أن تشخيص هايدجر كان دقيقاً لكنسه لم ينبسه الى الحسارة الفادحة التي سببها هيلدرن لنفسه وللشعر حين أفسد شعره بالحديث عن ماهية الشعر وحين لم يشرع بتوضيح ماهية الشعر عن طريق بناء نظري مقنع أو حديث ممتع عن الشعر. هكذا كان يُضطر الشعراء للإفصاح عن ماهية الشعر.. فياللخسارة!!

لقد كانت موهبة هيلدرلن جديرةً بأن تنشغل بنصوص شعرية لا بمضامين تتحدث عن ماهية الشعر. إن أغلب الشعراء لا يجيدون الحديث عن شعرهم أو

عن الكيفية التي يكتبون بها الشعراء أو عن رؤيتهم للشعر، ولا يعد هذا عيباً، لكن قدرة الشاعر على أن يفعل هذا وأن ينظر للشعر، هي الأخرى، ليست عيباً. العيب الوحيد الذي يمكن أن يلازم الشاعر هو رداءة شعره وعدم قدرته على الإتيان بشعر نشط وجديد ومغاير.

ظهرت القدرة على التنظير الشعري النوعي من قبل الشعراء أنفسهم مسع ظهور الشعر الحديث في الغرب بعد منتصف القرن التاسع عشر، وكان بودلير أول شاعر منظر مثلما كان أول شاعر حديث بالمعنى الدقيق للكلمة. وقد وصل التنظير الشعري ذروته مع الشاعر ت. س. اليوت رغم أن تنظيراته كانت تنحى منحى نقدياً أكثر من كونما تتجه نحو التنظير العميق للشعر.

وفي جميع الأحوال كان التنظير الشعري للشعراء أكثر صدقاً وأكثر قدرة على التعبير عن ماهية الشعر من الفلاسفة والنقاد وعلماء العلـــوم الإنسانية القريبة، فالشاعر أدرى بتلك الأغوار العميقة التي تخرج منها أشعاره، وربما كان أدرى بموجهًا لله العقلية والفكرية.

كان لمفهوم العقل الذي وضعه ديكارت في منتصف القرن السابع عشر الأثر الكبير في ظهور فلسفة أوربية جديدة متماسكة تناظر الفلسفة الكلاسيكية الإغريقية الغاربة، وكان كتابه الأول الذي كتب قبل ١٦٢٩ (قواعد لتدبير العقل) يؤكد على أنه من بين ملكات المعرفة الأربع: (العقل، المخيلة، الحيس، الذاكرة) لا يتهيأ لغير العقل وحده أن يدرك الحقيقة، لذلك يتحتم على العقل أن يزيد من أنواره لا ليحلّ صعوبة بعينها من الصعوبات المدرسية. وقد شخص

ديكارت ملكتي العقل الأساسيتين وهما: الحدس، أي التصور الذي يصدر عن عقل حالص ومتيقظ في سهولة ووضوح بالغين، والاستنتاج وبه نتعقل حقيقة من الحقائق على ألها نتيجة لحقيقة أخرى نحن منها على يقين. والحدس هو الذي يبلغ المعاني والحقائق الأكيدة التي لا ريب فيها مثل (أنا أفكر، إذن أنا موجود يبلغ المعاني والحقائق الأكيدة التي لا ريب فيها مثل (أنا أفكر، إذن أنا موجود الديكاري.

لكن صورة العقل لم تكتمل الا عند (عمانوئيل كانت) الذي نقد العقل المحض والعقل العملي وكشف بناهما الترانسدنتالية والإجرائية على التوالي.

وبعد (كانت) أصبح بإمكاننا الكلام عن عقل فلسفي يضم العقول الحدسية والمثالية والظاهراتية والواقعية والوجودية والوضعية والبراغماتية وغيرها) وعقل علمي ينظر في حقول العلم المعروفة، وعقل ديني يحاول إعدادة تنظيم المعتقدات والأفكار الدينية في أنظمة جديدة، أما حقول الفن والأدب والشعر فقد ظلّت بلا عقل!!

كان علم الجمال مكاناً لمراقبة وجهات النظر الفكرية والفلسفية في أهميسة الفنون وطبيعتها وكان عرضاً لعلاقة الفنون بالعلم والدين والأخسلاق... الخ، وقد ظلّ هذا العلم يتردد بين الجدران الأكاديمية والمقولات الجاهزة التي رسمست له ولم يستطع سبر الأغوار العميقة للدافع الفني، أما الشعر فقد ظللل ملحقاً هامشياً بالفنون يُذكر أحياناً لإضفاء الشمول على علم الجمال ومباحثه.

نرى اليوم ضرورة أن يظهر ما يُسمى بــ(عقل شعري) يُعـــنى بــالنظر في ماهية الشعر وطبيعته ومشكلاته وأنواعه وطبقاته وأغواره، ويكون قــــادراً، في

الحدَّ الأدنى، على توصيف ظاهرة الشعر التي أنتجها الإنسان في عمدوم العالم المعاصر أو القديم واستنباط قوانينه من تلك الظاهرة ونصوصها.

إن (العقل الشعري) هو أحد أطياف (العقل) والمعني بإنتاج الشعر ونظرية الشعر، وقد أطلقنا عليه أحياناً (الشعري) وهو يمتاز بشكل نوعي عـــن بقيــة العقول التي قدمها تاريخ الفكر والفلسفة، فهو عقل نوعي لأنه معني بــالإبداع والخلق والإبتكار عموماً، إنه عقل لا يفكر فقط بل يبدع ويجد مسارات جديدة للعقل الإنساني ككل، ولذلك نرى أن هذا العقل كان موجوداً في الماضي لكنــه كان ينتج الشعر أكثر من إنتاجه النظر الشعري، ومع تقدم الإنســان وزيــادة معارفه وإدراكه لمكنوناته الداخلية أصبحت قدرته على نتاج النظــر الشعري أفضل وازدادت قدرته على إنتاج الشعر في الوقت نفسه.

نرى أن تكوين العقل الشعري ينطوي على بنيتين أساسيتين : الأولى هــــي البنية الشعرية المسؤولة المسؤولة عن إنتاج الشعر، والثانية هي البنية الميتاشعرية المسؤولة عن النظر والتأمل في الشعر. وتتماهي أحياناً الحدود بين البنيتين ويختلط حقلاهما في منطقة رمادية تصدر عنها تلك الشطحات والومضات الشعرية الخاطفة مشل تلك التي كان يتفوه بها نيتشه أو المتصوفة أو الكتب المقدســـة في كشير مسن الأحيان.

هذا الكتاب يحاول أن يصف البنى المفصّلة للميتاشعرية من وجهة نظرنـــــا لكننا آثرنا إطلاق تسميته (العقل الشعري) عليه لإيماننا بأن النصَّ الشعري أمـــرٌ لا يقوم به كلّ شاعر على وجه الأرض أما النظر الشعري (الميتاشعر) فهو أمــــرٌ لا

إننا نود أن ننوه بالكثير من التأكيد على أن لكل شاعر عقالاً شعرياً يستطيع أن يفرش خرائطه ومكوناته وسيناريوهاته كما يشاء وسينزيد هذا مسن ثراء العقل الشعري إجمالاً، إلاّ إننا لا نستطيع ان نثق بما يحاوله ناقد أو فيلسوف أو عالم جمال من وصف للعقل الشعري لأن الشاعر / المفكر حصراً هو المستوي يستطيع ذلك وأرى أن المستقبل سيكون حافلاً بالشعراء المفكرين لأن شاعر الفطرة سينحسر بمجرد الإنتباه الى ضرورة حماية وصيانة هذه الفطرة حق النهاية بل وتحريضها على المزيد من العفوية والشراسة عند الشاعر المفكر وحينها سيكون الفكر سياجاً حامياً لهذه الفطرة لاسجناً لها كما حصل مع التجارب الفاشلة في هذا الصدد.

العقل الشعري هو أحد البنى الأساسية للعقل البشري، ورغم أن العقل البشري واحد في تكوينه لكنه يتضمن عدة بنى أساسية، فنحنُ نرى أن العقل البشري هو نواة العقل البشري فهو يحتل المركز ويشكل جوهر الإبداع في كلل العقول الأخرى حوله. وربما أحاطت بهذا العقل حلقات أخرى لكن الأساسي منها يتمثل بد (العقل الديني، العقل الفلسفي، العقلي العلمي) وربما ظهرت حلقات فرعية بينها مثل العقل السياسي والعقل الإقتصادي وغيرها.

لكنّ العقل الشعري الذي نرى أنه مولّد الإبداع في كلّ العقول الأخرى ظلّ بعيداً عن الدرس والقتصي ولم تفحص مكوناته بشكل دقيق بل أن الشعراء

أهملوه ولم يسع كلّهم الى تحفيزه وجعله منتجاً للسرؤى والنظريات والفكر الشعري، لكننا، اليوم، نرى ضرورة أن يقوم هذا العقل الشعري بدوره في إنتاج أنظمة جديدة من الفكر الشعري الذي سيساهم في إغناء نشاط العقل البشري وسيعمل على صيانة وإنعاش الإنتاج الشعري بل والابداعي بشكل عام.

إن البحث عن (العقل الشعري) الذي ندعو إليه يجيء متاخراً بعد أن ترسخت العقول الأخرى وبعد أن كان هذا العقل، ذات يوم، مركز انتاج الأفكار والرؤى والأخيلة الأدبية والدينية والفلسفية والعلمية. وربما تقع محاولتنا هنا في إطار البحث فقط، لكننا نطمح، من خلال هذا الكتاب والكتاب القادمة، الى محاولة تأسيس للعقل الشعري وسيكون بأمكاننا الحديث، بثقة، عن هذا العقل مثلما نتحدث عن العقل العلمي والفلسفي والديني وغيرها.

كان هذا العقل ومازال مسؤولاً عن قفزات الإبـــداع في كــل العقــول الأخرى لأنه النبض الأساس لكلّ العقل البشري. وربما ستسنح فرصة أخـــرى للبحث الدقيق في بناه التفصيلة رغم اننا حاولنا ذلــك عــبر محـاضرة (غــير منشورة) ألقيناها في اتحاد الأدباء العراقيين في الثمانينات عن (البــنى العقليــة) وسنقوم بنشرها في كتاب مستقل خارج هذا الكتاب.

 يكون مصدر شحنات إبداعية الى العقول المحيطة به ومركزاً لبث القوى الى هذه العقول المطبوخة نوعاً، إن براءة وفطرية وعفوية العقل الشعري تجعل منه الطبقة الباطنية العميقة والطازجة والبذرية للعقول الفلسفية والعلمية والدينية، بل لعلنلا ذهبنا إلى أبعد من ذلك في كتابنا هذا عندما اعتبرنا أن العقل الشعري هو مصدر الفلسفي والمعرفي والعلمي والديني وأن هذه الحقول السي تجمدت في مساراتما مازالت تنبض بين فترة وأخرى بفعل الشرايين التي يبثها فيها العقل الشعري، وان العقل الشعري سبعبارة أخرى هو المسؤول عن الإنزياحات المهمة التي تحصل في العقول الأخرى وهو المسؤول بالتالي عن الإبداعات الستي تنتج عن هذه الإنزياحات.

ينقسمُ هذا الكتاب إلى خمسة فصول أسمينا الأول فيها تسمية قريبة من التسميات الكانية وهو (العقل الشعري ألخالص) أي الشعر في ذاته، الذي هو عقل الرؤى والأفكار العالية (الترانسدنتالية) فهو بناء مثالي خالص يصف شعراً مطلقاً خالصاً أو أنه يصف ماهية الشعر بشكل عام كما نراه، وقد وضعنا أغلب بياناتنا الشعرية فيه، ففي (ميتاجماليا الشعر) رأينا أن للآدب والفنون منطقة جمالية أمّا للشعر فمنطقة ميتاجمالية وهو أول فصل ترانسدنتالي، حيث قلنا أن الشعر ليس جنساً أدبياً وأن إدراج الشعر ضمن صنوف الأدب أو الفن هو من اكبر المغالطات التي شوّهت نظرتنا للشعر وضبّبت حقيقته، فالشعر حقل أساسي من حقول الوعي البشري يشبه العلم والدين والفلسفة والفن وهو ليس أحد الفنون والآداب بل هو النبض المبدع في كل هذه الحقول ولذلك يجب أن

غلَّصه من كونه تابعاً الى كونه متبوعاً أو مستتراً في أنسجة الحقول الأخرى. تصبح الميتاجمالياً إذن مكاناً أولياً مناسباً للنظر الشعري ولتأمل الشعر والحديث عن جماليته الخاصة وهو ما يجعل الشعر ولعاً ميتاجمالياً يضرب بعيداً في المدهسش والمغاير واللامعقول واللاموجود. وفي هذا الصدد تم التفريق بين الشعر مسن ناحية والنثر والعلم والفلسفة والدين والأسطورة من ناحية أخرى.

وفي (جوهر الشعر) حاولنا أيضاً فحص جوهر الشعر والجوهسر السذي تعدثت عنه الفلسفة (أنطولوجياً ومعرفياً) وحاولنا التعرف على جوهر الشعر المنطوي على مركزين متلاصقين ومتضادين في الوقست نفسه هما (مركز اللوغوس ومركز الإيروس) ورأينا أن مركز اللوغوس هو نواة جوهر الشعر في حيث كان مركز الإيروس هو الفضاء أو النص الذي تظهر فيه شحنة الجوهسر. ثم تتبعنا التاريخ السري لظهور جوهر الشعر في النص ورأينا أنه قد تسدر في انصباطه القوي مع غاياته من البرهان الى البيان ثم العرفان ثم الرهسان حيث يتحرر الشعر شيئاً فشيئاً ليعبر في النهاية عسن جوهسره وماهيته. لكننا في يتحرر الشعر شيئاً فشيئاً ليعبر في النهاية عسن جوهسره وماهيته. لكننا في يخرج من عزلته ليتخصب بتسع رحلات أو حركات باتجاه المقولات الفلسفية المخيطة به، فقد وضعنا جوهر الشعر في مركز دائرة تحيط بسه تسع مقسولات أرسطية هي (الكم، الكيف، الكيف، الإضافة، الزمان، المكان، الوضع، الملك، الفعل، الإنفعال) ثم حركنا الجوهر باتجاهها ليتخصب بما في رحلة تاسوعية تجعل منه جوهراً منفتحاً على قوى الفعل والوجود معاً.

أما في (إبستمولوجيا الشعر) فقد تحول العقل الشعري الى مرجعية معرفية غير مشروطة تختلف عن الإبستمولوجيا الفلسفية والعلمية وذلك عن طريق اقصاء المعلومة وتحويل الكتلة المعرفية الصلدة الى إشارات وشفرات ورموز. وفي المقارنة بين الشعري والمعرفي ثم الشعري والفلسفي كشفنا عصن التعارضات بينهما ومناطق اللقاء والنماذج، فالميتافيزيقيا مثلاً تقع في الفلسفي لكنها في حقيقة الأمر منطقة تزاوج بين الفلسفي والشعري، لقد قوضت العصور الحديثة، من خلال العلم والتيارات التجريبية ومن خلال النظم الإبستمولوجية، فكرة العقل الكلي في الفلسفة والذي هو عقل فطري ذو طباع بسيطة كما يقول ديكارت) وأصبحت مناطق هذا العقل من حصة العلوم المختلفة، ولذلك غلب ذلك الطابع الشمولي في الفلسفات المعاصرة بسل والهزمت المتافيزيقيا إلى خحورها مذعورة، أي أن ساحة الكلي عادت تتفرغ مرة أخرى إذ لم يعد بأمكان العلم القائم على التجريبية (وهو ناقدها وداحرها الأول) أن يحل محله، وقد شلّت الأديولوجيا قوة الديني وكان الأدب يستلى بالجزئيات ولذلك لم يكن غير الشعر مؤهلاً للقفز الى منطقة الكلي ولكن دون أن يقع في أخطاء يكن غير الشعر مؤهلاً للقفز الى منطقة الكلي ولكن دون أن يقع في أخطاء الفلسفي.

أما في (ك / ن) فقد بحثنا في أنطولوجيا الشعر من خــــلال ثلاثـــة حقــول متمايزة هي كون الوجود وكون الرؤية (حيث خرائط العقل الشعري) وكـــون اللغة (حيث خرائط النص الشعري). وكانت محاولتنا هنا بالإبتعاد عن الجـــهاز الإصطلاحي الفلسفي معتمدة على ابتكار جهاز إصطلاحي رؤيــــوي عمــاده

الحروف. وفي كون الوجود (حيث خرائط الظلام) كان هناك مستويان الأول عيايي ظاهري بين هو (ع) والثاني ضمني داخلي دفين هو (ن) وفي المستوى (ن) تكمن كثافة الكون والزمن، وأما المستوى الظاهري (ع) فهو المستوى الظاهري الذي يتجول فيه الإنسان، ويكون الخلق والإبداع بحركة (ك) بين المستويين (ن، الذي يتجول فيه الإنسان، ويكون الخلق والإبداع بحركة (ك) بين المستويين (ن، ع). ويتعزز هذا السيناريو عندما نناقش كون الرؤيا حيث خرائط العقل الشعري التي تكون عبارة عن حُزمٍ من النظريات والرؤى التي تتماسك كلما اتجهنا صوب المستوى (ن) وهو مستوى الرؤيا الضمني وهو مصا يدعونا إلى القول بأن نظريات العقل الشعري لا تتعارض مع بعضها بل يكمَّل بعضها الآخر في تماسك دال على العقل الشعري الضمني العميق (ن) الذي يعبّر عن العقل الشعري الضمني العميق (ن) الذي يعبّر عن العقل الشعري الضمني العميق في العقل الشعري النمي فيه أفكارٌ شعرية تتقافز فوق بعضها كألها أمسواج سابحة في بحر عميق.

إن جوهر الشعر، الذي ناقشناه سابقاً، تسيطر عليه هنا طرق نظر ورؤى، أما مادة هذا الجوهر فتتدفق، النظريات تمنح الجوهر شكله وخارطته أما تدفقه داخل خلية الشكل فيتم في النصوص الشعرية. إن النظريات الشعرية عبارة عن خرائط متداخلة مع بعضها يتولد من تقاطعاتما وثنياتما بؤر وإضاعات تفتح الطريق، هذه النظريات آيلة إلى الدفن ولكن من نشوئها وموتما تتولد الطرق الشعرية الجديدة قادمة من المستوى الضمني للعقل والكون فهذه الرؤيا الضمنية هي التي تقص وتعدّل وتمنح القصيدة الجديدة.

أما في كون اللغة فتظهر خرائط النص الشميعري الستي هي أنعكساس هولوغراف عقلي فهي عبارة عن عقل شعري متكون من الإبداع والرؤيسا، إن غوذج الخرائط الشعرية المقترحة لا يتطابق تماماً مع هيكل العلاقات في النصوص الشعرية لأن هناك توازناً قلقاً بين الخريطة (النموذج) والعلاقات (النصوص) وتعمل موجات التجديد الشعري دائماً على هدم هذا التوازن وخلق توازن آخر، وهكذا تكون الخرائط اللغوية والرياضية للنص هي ترتيبات عالية جسداً قادمة من المستوى المضموي (ن) وقد تبدو لوهسلات عديسدة أفسا صيغ أو حركات عشوائية لكنها في حقيقة الأمر خرائط لترتيبات أو حركسات بالغة الدقة لا يمكن لمساطرنا أن تضعها وفق مقاييس معروفة.

وتوصلنا مغريات البحث الذوقيّ هذا الى أن الشعر هو نظير العدم وأنه فصبح بطاقة لا متناهية تسري في الكون كله وتقع في المستوى الضميني (ن) لكنه عندما يريد الظهور يتحجم في أبعاد محددة (أبعاد اللغة والزمان والمكان بعد أن كان لا نهائي الأبعاد ولأنه فقد أبعاده اللانهائية فإنه يتقمص أبعاد المستوى العيايي الثلاثة وربما الأربعة فيظهر ويتحول إلى قصائد في حين أن اللغة كلّها هي اهتزاز صغير في محيط شعريًّ هائل. وتنقلب معادلة الدال والمدلسول والرمز، فالرمز هو الذي ينتج المدلول. ويتبع هذا أن الشعر هو الذي ينتج الملا والمغة واللغة تنتج المضامين أو المدلولات باعتبارها خزينا شاملاً للعقل. وهكذا يكون العقل الشعري الخالص قد انتهى الى كونه ضمنيا وقد ساهمت اللغة والشعر في إنتاجه وتكوينه.

في الفصل الثاني من الكتاب (العقل الشعري المحيط) وهو الشعر لذاته، يكون العقل الشعري قد خرج من كمونه والإنغلاق في ماهيته إلى التجروّل في محيطه وفي علاقاته التي يشغلها مع هذا المحيط مثل المورث والنقد والسحر والأسطورة والتاريخ والمدنية والحداثة.

ففي (الشعر والموروث) يتم تبني التراث كاملاً كمعبَّرٍ عن شخصية أمة من الأمم ويجري التعامل مع مناطقه المعرّضة للضوء والمخبؤة في الأغوار بطريقة واحدة فهي كلّها نتاج عقل جمعيًّ جرى تكوينه وتحفيز ثماره في أزمان مختلفة. ولذلك يكون الموروث دافعاً للإبداع والتقدم الى أمام، فقط عندما يتحول الى مادة خام يقوم الإبداع بجعلها مادة أولية لشعر جديد. ويكون الموروث العربي مادة هذا المبحث حيث نعثر فيه على الجذور اللوغوسية والإيروسية والشعبية للشعر العربي الحديث، ثم يتم نقل الموسيقي والرؤيوي مسن الموروث الى الشعر. كمثال لكيفية تسرب هذا الموروث الى الشعر الحديث.

أما في (الشعر والنقد) فنعالج بعض أخطاء النقد عندما يعالج الشعر، وأخطاء النقد عندما يكون في دائرة العلم أو في منطقة بين الأدب والعلم في ما يشبه مكان علم الكلام الأدبي. ولكن العودة الى الترعة الذوقية في النقد تنقده دائماً من آليات العلوم الإنسانية الحديثة التي قد تجعله جامداً آلياً. والنقد الذوقي هو ما نراه مناسباً للشاعر وهو يدخل منطقة النقد لأنه لا يريد أن يتحول الى عالم في حقل العلوم الإنسانية ولذلك يكون النقد الذوقي هو الأقرب الى الشاعر من بين كل أنواع النقد.

أما في (الشعر والسحر) فقد حاولنا من خلال المنهج السيميائي دراسة العلاقة بين الشعر والسحر، ففي المرحلة قبل المنطقية كان السحر والشعر في نظامين مقفلين ومحدودين هما (الطقس واللغة) وبسبب من سقوط السحر في الطقس وتحرر الشعر من اللغة تداعى السحر وتناثر في الطقوس الدينية واخترق الشعر تلك العصور في حاضنات الدين والأدب. أما في المرحلة المنطقية فقسد قامت الكتابة بحمل الشعر وتخليصه من كارثة الإندثار التي مزقت السحر إذ أن سيادة العلم في المرحلة المنطقية جعل الشعر يتخفى في الهوامش الدينية والأدبية هرباً من المنطق الذي يتفشى في العلوم الصرفة والإنسانية ويحاول تسلق الأدب والفن أيضاً. أما المرحلة بعد المنطقية فيكون الشعر قد تخلّص لهائياً من سطوة المنطق وأصبح حراً مستقلاً وبذلك يكون مناظراً لسيادة السحر في المرحلة قبسل المنطقية، وهنا تتضح العلاقة من جديد بين السحر والشعر من خسلال دلالة مقفلة ومفتوحة على التوالي. ونصل الى حقيقة أن النص السحري هو نصّ جيني والشعر نصّ متميز، الأول ظلّ بسيطاً والناني أصبح مركباً.

في (الشعر والأسطورة) ناقشنا الفرق بين المركزين الأساسين لهما ففي حين ينتظم الشعر في جوهر (لوغوسي / إيروسي) تنتظم الأسطورة في جوهر مقدس (إلهي) وتحاول الأسطورة تذكر حادثة خارج الزمان والمكان الى مستوى المطلق. الأسطورة نصّ محكوم بأطار صارم والشعر نصّ منفتح على كافة الإحتمالات. ويستمر البحث عن العلاقة بينهما سلباً أو إيجاباً أو توازيا، حتى نصل الى الكيفية التي يجب على الشعر الاستفادة المثلى فيها من الأسطورة.

أما في (الشعر والتاريخ) فيجري الأمرُ وفق آلية أخرى فإذا كانت الأسطورة بنية ثابتة غير كرونولوجية (متواترة) فيان التاريخ هو مسرى كرونولوجي من الأحداث ويسعى الشعر لتدمير البنى الصارمة الي أوجدها التفسيرات الميتاتاريخية لمسرى الأحداث التاريخية. إن الشعر مع عفوية التاريخ وضد السجون والقوالب التي تصنعها فلسفة التاريخ وقوانين التاريخ وبحوث التاريخ وبكلمة أخرى (الميتاتاريخ)، فالشعر يجري في عروق التاريخ ويبتعد عن الميتاتاريخ، وهكذا يعاود الشعر اتصاله بتاريخ الروح أيضاً ولكن ليس عبر صيغ أفلاطون أو كانت أو هيغل أو برغسون بل عبر الروح السري السذي يخترق العالم ويكمن في الدين والأدب والفن والفلسفة والشعر.

أما في بحوث (الشعر والمدنية) و (الشعر والحداثة) و (موت الحداثة) فإننا ندخل في ثلاث مناطق للبحث في قضية الحداثة في ربيعها وخريفها وشستائها، ففي المدنية والشعر نتوصل إلى أن الحداثة هي ناموس المدينة الغربية التي شملت كلّ قطاعات الحياة ومن ضمنها الأدب والشعر وأن هناك فرق بين حداثة الجوهر وحداثة التقنيات المظهرية، ثم نتناول الشعر العسربي وفكرة الحداثة والمدنية والأخطاء التي وقع بها، وتعارض بنية الماضي مع مجرى الحداثة ثم ناقشنا الترعات الفلسفية والتكنولوجية المعاصرة المضادة للشعر وبيّنا قمافتها.

أما في بحث (الشعر والحداثة) فقد أكدنا على المفهوم الشمولي للحداثة وعلى ارتباط التكنولوجيا بها وعدم التعارض بين التكنولوجيا والشمعر لكنسا ركّزنا على نزعة الاستهلاك المعادية لكل تحديث ووجدنا أن الحداثة تحتاج دائملًا

الى نزعة كلاسيكية مستعادة بوعي لترصين منجزها. لكن الحداثــة في الغــرب تحتضر و عوت بسبب آلياتها الشمولية ونزعتها المركزية والكلانيــة والنخبويــة لذلك كان بيان (موت الحداثة) محاولة لتخليص نزعة الحداثة مـــن مـهيمنات مؤسسة الحداثة ومركزيتها وأوهامها. إن موت الحداثة هنــا لا يعـني مـوت التحديث بل موت المؤسسة الأديولوجية الصارمة للحداثة التي أصبحت غــولاً مخيفاً بسبب العنف الذي بدأت تمارسه ضد الشعر والأدب والروح والجمال.

في الفصل الثالث (العقل الشعري الناطق) وهو الشعر في ظهوره من خلال اللغة تحديداً فيجري البحث في إعادة تعريف الشعر على أساس لغوي من خلال التمييز بين اللغة والكلام والخطاب، ثم البحث عن طبيعة اللغة الشحيرية وما تحدثه في اللغة العادية لنمهد الطريق للحديث عن شحرية النشر والوزن. في (الغامض الجميل) يتم إعادة تعريف الشعر على ضوء ما أنتجته حركة النقد الجديد والعلوم الإنسانية الحديثة فيتم التوصل الى أن الشعر هو كلام الكلام، ويمتاز هذا الكلام بصفتي الغموض والجمال، ويتم ايجاد تبريرات لغموض وجملل الشعر من خلال غموض وجمال الطبيعة والذات واللغة، ويجرى التمهيد الشعر من خلال غموض وجمال الطبيعة والذات واللغة، ويجرى التمهيد لقصيدة النثر وللشعر النثري من خلال إثبات أن الشعر هو إلتقاء نثرين أحدهما غامض والآخر جميل ولا ضرورة هنا لشروط أخرى موسيقية أو هندسية، بسل لعل النص الغامض يشير هنا الى جوهر الشعر وغموضه، والنص الجميل يشير بوضوح إلى تراصف جنسين

بذريين في غلاف واحد هما قصيدة النثر والنص المفتوح كتعبير عن جوهر الشعر وفضائه المفتوح.

في (الشعر واللغة) يجري البحث في آليات المغامرة اللغوية في الشعر على مستويات الصرف والبلاغة والأسلوب، والبحث عن لغة الشعر المستحيلة التي تخترق سلطة الواقع وسلطة اللغة والتوقف عند طاقة الشعر التي لا تنتهي ولا تتبدل ولا تستهلك داخل الشكل الشعري، ويجري غسل الكلمات وشطفها من الإستعمالات القديمة لجعلها في استعمالات جديدة تنبض بالحياة، ثم العودة الله علاقة الشعر بالكلام، وعملية تنشيط اللغة عن طريق الشعر.

في (شعر النثر وشعر الوزن) نصنع نموّاً منطقياً لظهور الشعر مـــن خـــلال اللغة دون لوازم وعكازات بلاغية ووزنية وقافية. فالشعر في النثر يظهر في أول براءته لأنه معنيٌّ بتبديل المعنى ثم تبدأ أغطية البلاغة ثم أغطية الوزن ثم الشـــكل الهندسي الوزيي ثم القافية وهكذا يُثقل الشعر بلوازم تبعده عن حقيقته. والمدهش في الأمر أن هذا التطور المنطقي الموضوعي للشعر يظهر معاكساً للتطور التاريخي للشعر.

في (قصيدة النشر) جرى التأكيد على ألها عودة الى جوهر الشعر وتقدم نحو فضائه في الوقت نفسه، فالاقتصاد اللغوي فيها والكثافة الشعرية والتخلي عسن شروط الإيقاع المسبقة جعلها تقترب كثيراً من الشكل البدائي لجوهر الشعو ولكن هذا لا يعني تخلفها بل نفضها للقيود الموسيقية والهندسية الصارمة التي قيدت الشعر وألهكته والعودة الى يراءته الأولى وقدرته على النفساذ في أعمسق

وفي (قصيدة الصورة) يتم تناول أحد عناصر الشعر الأساسية وهي الصورة الشعرية باعتبارها الوحدة التي يمكن أن تتألف منها قصيدة قصيرة اسمها (قصيدة الصورة) ويجري تتبع ظاهرة قصيدة الصورة هذه منذ القدم حتى العصر الحديث ثم تدرس الصورة وقصيدة الصورة من خلال المجاز الأسلوبي وتقنيسات الأداء في قصائد الصورة التي كتبناها في عام ١٩٩٠.

ففي الفصل الرابع (العقل الشعري العملي) حيث الشعر في تحققه وإنجازه ينطلقُ العقل الشعري ليمارس فعاليته الحقيقية عبر النصوص المتحققة مراقباً مرجعياها النظرية ومنظماً لها بعد أن تكون التجربة الشعرية قد نضجت وانتهت. فالعقل الشعري العملي عقل يحاول أن يصنَّف وينظَّم أشكال ومرجعيات النصوص الشعرية. وإذا كان العقل الشعري الناطق قد بحث في علاقة الشعر مع محيطه فإن العقل الشعري العملي سيقدم الوصف النظري لما

تحقق من الشعر نصوصاً. وقد كانت النصوص التي كتبناها هي الميدان السذي خضنا فيه لأن شرط العقل الشعري هو أن يقوم الشاعر بالتنظير للشعر بعامسة وأن تكون نصوصه الشعرية أمثلة قابلة للفحص والنظر بخاصة، ففي هذا الفصل قمنا بتناول كلّ ما كتبناه من شعر على مدى ثلاثة عقود تقريباً وصادف ذلك أننا وضعنا أربع مجلدات لأعمالنا الشعرية يتقدم كلّ مجلد مقدمة نظرية تتناول الإطار العام لمجاميع وقصائد كلّ مجلد، فالعقل الشعري العملي هنا معسبر عنسه عقدمات تصف وتنظم وتحلل القصائد والنصوص الشعرية.

ظهر المجلد الأول من الأعمال الشعرية وهو يحتوي أغلب قصائد النشر السي كتبناها في مجلد لست مجموعات شعرية وكانت مقدمته بعنوان (الشعر الشرقي) وهي رؤيا خاصة للشعر الشرقي، كما نراه وكما نتمناه، فهي ليست معنية بالبحث في تفاصيل بتقصي وفحص ودراسة الشعر الشرقي القديم وليست معنية بالبحث في تفاصيل تاريخه والتعريف بأهم مراحله وتحولاته ولكنها محاولة للنظر إلى الإمام إنطلاقيا من تراث شرقي سابق، إلها سعي لوصف شعر شرقي جديد حاولت قصائد هذا الجلد الشعري أن تجسده. المحاولة هنا تكمن في إشعال الجذوة الكامنة في الشعر الشرقي القديم وجعلها تتقد وتشع في شعر شرقي جديد يبتعد عن السجون الشكلية والزخرفية للشعر القديم ويحاول أن يكسر قمقمه ليطاول ويتخطى الشعر الغربي المعاصر الذي نرى أن شيخوخته قد حلّت مع هاية التيارات الحديثة ولم تعد روحه تقوى على الصمود أمام سياط الاستهلاك التقيي السي المعادي والقديم وعلي الصمود أمام سياط الاستهلاك التقيي القيديم والقديم والقديم والقديم وأنواع الشعر الشعر الشيراً وألهكته، ثم تتناول المقدمة أنماط وأنواع الشعر الشيراً وأله كوراء الشعر الشيراً وألهكته، ثم تتناول المقدمة أنماط وأنواع الشعر الشيراً وأله كله الموراء الشعر الشيراً وأله كوراء الشعر الشيراً وأله كوراء الشيراء والمهالية المؤلمة الشيراء والمؤلمة المؤلمة المؤل

والوسيط والحديث (الفولكلوري) وصفاته ومميزاته العامة، وتحـــاول المقدمــة استنطاق النصوص الشعرية في هذا المجلد وإظهار صفاقها ومكوَّناتها الشرقية.

في المقدمة الثانية (السحري والإيروسي: كيمياء اللغة والجسد) حاولنا تتبع مجريات الشعر المقدس والشعر المدنس من خلال كشف الجوهر الأسساس لكليهما فالشعر المقدس ذات جوهر إلهي ديني أما الشعر المدنس فله جوهر جنسي دنيوي، ويجري من جديد تتبع ما نتج من شعر ديسني أو دنيسوي عبر التاريخ، فقد أنتج تاريخ الدين (التميمة، الترتيلة، الأسطورة، الكتاب المقدس) كأنواع شعرية ذات جوهر إلهي مقدس، بينما أنتج تاريخ الأدب الدنيسوي (الأغنية، الحوارية، الملحمة، القصيدة) كأنواع شعرية ذات جوهر جنسيًّ مدنس كمترادفات للأنواع المدينية. وعاشت جميع هذه الأنواع في تداخل وتواشيح. ورغم ان (القصيدة) أصبحت هي الشكل المعاصر للشعر وورثت طاقة الشعر ورغم ان (القصيدة) أصبحت هي الشكل المعاصر للشعر من جديد وإنعاش الديني والدنيوي.. الا أن هناك ما يُغري لفتح فضاء الشعر من جديد وإنعاش في الانواع القديمة في سياقات جديدة تتخطى (القصيدة) وهو ما سنفعله لاحقاً في الانواع القديمة في سياقات جديدة تتخطى (القصيدة) وهو ما سنفعله لاحقاً في موء تقسيم الشعر على على المعتر والجسد فقد بحثنا في طاقة الإيروس وطاقة الشعر، ثم تناولنا كيمياء علاقة الشعر والجسد في المجموعات السبع التي يحتويها هذا الخيلد.

في المقدمة الثالثة (الشعر الغنوصي) حاولنا بناء نظرية طموحة لما نرى أنـــه شعر غنوصي (عرفايي) مارسنا كتابته طويلاً في نصَّ لعله الأطول في كلَّ أعمالنـــا

ذلك هو (خزائيل) الذي يتكون من اثني عشر كتاباً شعرياً ضمَّها المجلد الشللث المسبوق بهذه المقدمة النظرية. ورغم أن (خزائيل) ينتمي من حيست الإجسراء والتقنية والشكل الى (النص المفتوح) إلا أنه ينتمي من حيث المضمون والمكنون والمعالجة الى (الشعر الغنوصي).

بعد أن نعرًف بالغنوصية وتاريخها نحاول استنطاق النصوص الغنوصية الشعرية القديمة الكامنة في نصوص الأساطير وبعض النصوص العربية الإسلامية الوسيطة، ثم نقوم بترحيل الغنوصية من الأديان والفلسفة نحو الشميعر ونبين الهيكل الغنوصي الشعري الجديد الذي يعيد الاعتبار للجسد ففيي ميثولوجيا الغنوص الشعري نرسم دورة الكلمة والغنوص الصاعد ودورة الرموز والغنوص النازل. ثم نأتي على تتبع دورات الغنوص الصاعدة والنازلة.

في المقدمة الرابعة (النص المفتوح: سينوغرافيا الفضاء الشميري) يجري البحث في طبيعة النص المفتوح الذي ينفتح عمودياً نحو المماضي وافقياً نحو الأنواع الكتابية المجاورة له، أي أن الشعر يتخصب هنا بآليات وطرائق قديمة وجديدة تكمن في نصوص غير شعرية، ونخرجُ من البحث في أنماط الشعر القديم والنص المركّب إلى إمكانية تمثّل النص المفتوح لفضاء الشعر الملحمي، وعلى مستوى اللغة والخطاب فإن الشعر هو نصّ مفتوح بين الكلام والتأويل عبر سلسلة من تداعيات اللغة والكلام والخطابة والكتابة والكتابة والنص والقراءة والتأويل. إن النص المفتوح يمثّل سينوغرافيا الكتابة ويحاول أن يطبع سينوغرافيا الحياة في فضاء مفتوح. ولذلك فهو يستفيد من آليات الفنون ويحفز كما انتساح أنواع

جديدة من النصوص المفتوحة، ونرى أن هذه الأنواع كثيرة جداً لكننا نحاول كشف ما كتبناه من نصوص في هذا المجال ونؤكد على أنواع معينة مثل نصوص (السيرة، اللعبة، المخطوطة، الريبورتاج، الباطن)، ثم تأتي مرحلة التطبيق وتناول النصوص المفتوحة التي يضمها المجلد الرابع.

وبذلك نكون قد تحدثنا عن العقل الشعري العملي إنطلاقاً من تجربة شعرية مكتوبة ونصوص.

في الفصلين الخامس والسادس لجأنا الى تقسيم آخر للعقل الشعري فبعد أن قسمناه في الفصول السابقة الى ثلاثة عقول هي (الخالص، المحيط، الناطق،) حيث يتدرج العقل الشعري من ماهيته الى محيطه إلى البحث فيه، وبعد أن تقصينا العقل الشعري العملي من خلال النصوص الشعرية لجأنا هنا الى تقسيم آخر يقسم العقل الشعري إلى (ظاهر، باطن) حيث تطفو على سطح العقل الشعري الظاهر أسئلة وعلاقات الشعر والشاعر بينما يزدحم العقل الشعري الباطن بالبروق والشطحات الشعرية.

• ففي الفصل الخامس (العقل الشعري الظاهر) حيث الشعر في خداعــه ومكره تتبعنا قطبي الشعر في مترادفات أو متضادات مجتمعــة مثــل التأســيس والتحريض والشعراء الأضداد وغيرها ثم بحثنا في ســؤال الشــعر فــهل هــو الشخص أم الإستعارة أم المخيلة أم المفهوم أم القطيعة أم الأمتداد أم الزمـــن أم الكيمياء أم الوظيفة أم المجاورة أم الجسد؟ وانتقلنا بعدها الى ســـؤال الشــاعر الداندي البوهيمي وبحره وحدائقه وعقله وتعــدده. ونكــون هِــذه الأســئلة

والمترادفات والأجوبة القلقة قد مررنا على العقل الشعري الظاهر الذي تطفـــح فيه الشكوك والترعات، الأدبية والقوالب القديمة.

أما في الفصل السادس والأخير (العقل الشعريّ الباطن) حيث الشعر في مواربته وتخفيه فقد ذهبنا الى الأعماق حيث تتحسول الأسئلة إلى أجوبة وتتصالح المتضادات، فبعد أن تتكاثر عيون الشاعر ويبدأ بالتقاط المشاهد الكثيرة يذهب باتجاه البروق والشطحات المعرفية التي تتصل بمياه الشعر ولذلك لا نقرأ الآ جملاً متوحشةً صادمة غريبة هي باطن العقل الشعري وبعض قدواه المكتبرة الوامضة.

#### وختاماً..

فإننا لا ندّعي بأننا قدّمنا فتحاً كبيراً في مجال نظرية الشعر أو تأسيس العقل الشعري، بل كانت محاولة منّا للسير في هذا الطريق الصعب، فهي محاولة قلم تكون في بعض أوجهها ناجحة وقد لا تكون، لكننا على يقين بأن جهوداً أفضل وأكبر ستأتي بعدها لتصوّب ما اشتطّ منها ولتفتح مغاور أخرى لم نتمكن من الوصول اليها.

إن ما قدّمناه في هذا الكتاب لم يكتب دفعةً واحدةً أو على ضوء مخطط تأليفيًّ تمَّ إعداده سلفاً بل هو جهد ما يقرب من ثلاثين عاماً بسين (١٩٧٤ – الليفيُّ تمَّ إعداده سلفاً بل هو جهد ما يقرب من ثلاثين عاماً بسين (١٩٧٤ – ٤ صدة والتأليف وكتابة البيانات الشعرية والمقالات الخاصة بالشعر والتي كانت المادة الأساسية الخام لفصول هذا الكتاب وأضيف لها تلك

السجالات والحوارات المهمة التي دخلنا فيها مع الكثير من الشعراء والنقاد والمفكرين طيلة تلك الفترة الزاخرة بالجدل والإبداع. فقد حفزتنا كل تلك الأمور على محاولة تقديم رؤية معينة للشعر وللعقل الشعري.

ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لدائرة الشؤون الثقافية العامة وأحص بالشكر المبدعين في قسم الحاسوب ومنهم الآنسة ندى محمد والآنسة فاطمة جعفر على ما بذلوه من عناية فائقة بتنظيم التنضيد والتصميم الداخلي للكتاب فلهم مني جزيل الشكر والتقدير.

خزعل الماجدي ۲۰۰٤/۳/٥ a\_Khazal @ hotmail. Com •

# الفـصـل الأول العقل الشعري الخالص

الوجود الخالص والعدم الخالص هما إذن شيءٌ واحد هيجل

# ميتاجماليا الشعر\*

"يمثل تطور الشعر الحديث سلسلة من الموجات، كل جيل وكل ثورة فيسها يلقيان بنفسهما في وجه المطلق ثم يتحطمان ويتبددان، دون ان يعطيا على مايبدو \_ باستثناء بعض الآثار الاساسية التي تشير الى ذروة الموجة \_ إلا ذريعة لتجديد التروة المشعرية والخيال، ثم تصعد موجة أخرى مسن جديد. مسن الأصول السرية العميقة.."

هكذا يفتتح ر . م . البيريس أحد فصول كتابه (الاتجاهات الادبية الحديثة). ويبدو أن هذا التحديد يصلح لفحص طبيعة الخطاب الشعري والجمالي السذي حاولت أن تنهض به أجيال الحداثة الشعرية العربية أيضاً، فلقد حاولت هسذه الاجيال مجتمعة أو أفراداً، أن تقوم بمهمة التصعيد الجمالي في محاولة لكتابة نصسً شعري يقع في قلب العملية الشعرية ولكنها — وياللأسف — كانت تنتهي دائماً

الى ترميمات طفيفة في بنية الشعر العربي الحديث. بل الها كانت تنتهي للدفاع عن سلفية مقيتة سرعان ما تتلبس الإنجاز الناقص لأجيال الحداثة هذه.

من هذه النقطة سنحاول أن ننطلق. من حقيقة أن هناك ذروة لكل فرد أو حيل ينادي بالحداثة.. وأن علينا وعي طبيعة هسده السدروة ونسدا بعملية التصعيد.. التصعيد الجمالي إلى الأقصى ولابد أننا سنفتح آفاقاً جديدة، يجب أن لا نتتظر هبوطاً آلياً حتمياً بل نعرف أننا نقف على ذروة أفكار ومشاريع نظرية عالية تصلح لأن تفسر قمم الموجات الشعرية في تاريخ الشعر المعاصر.. ومسن هذه الذروة نحاول أن نعمق إحساسنا الجمالي والفني وأن نذهب لأبعد ما توفوه لنا قناعاتنا بطبيعة الشعر وبغاياته ووظيفته ومادته.

## أهمية النظرية الشعرية

مازلنا نؤمن، رغم الدعوات الكابحة لهذا الايمان، بأهمية وضرورة النظريسة الشعرية والتنظير الشعري للشاعر لأن ذلك يشكّل طرفاً أساسياً في العمليسة الشعرية ، كتابة ورؤية، وسنلخص أهمية هذه المسألة في النقاط الآتية:

1. إن نظرية الشعر توفر سقفاً جمالياً وفلسفياً تتحرك على أساسه آراؤنا في الشعر (مادة وجوهواً وغاية) وهي تمنع من الارتباك الذي قد تجره علينا أمزجة نظرية وثقافية غير مترابطة أو متناسقة.

- ٢. إن على الشاعر أن يطلع على وجهات النظر التي تتقاطع مع وجهة نظره الخاصة بالشعر وذلك عن طريق فرزها نظرياً وفلسفياً بحيث يتيـــح ذلــك تعميق وجهة نظر متناسقة وغير مربكة توفر عليه فهماً دقيقاً نظرياً لتوجهاتــه الجمالية في الشعر، وتضع بينه وبين وجهات النظر الأخرى فضاءً يمكـــن أن يوفر حواراً وجدلاً. إننا ندعو لأن ينتبه الشاعر لوطأة وجهات نظر مختلفة في الشعر عليه، لا لكي يرفضها بل لكي يبلور وجهة نظره، ولكي يقيم حــواراً دقيقاً لا خلطاً عشوائياً بينه وبين وجهات النظر الأخرى.
- ٣. إن التنظير في الشعر والذي يقوم على أساس توفر نصوص يستند اليها هذا التنظير، يجعل الشاعر أكثر بصيرةً بما يكتب، بل وأكثر بصيرةً بمستقبل نصوصه وطريقة كتابته.
- غ. إن في الفكرة التي تقول بأن على الشاعر أن يكتب شعراً فقط، تكريساً لفهوم الفطرة الشعرية الذي يرى في النظرية والثقافة والفلسفة أموراً تلوث موهبة الشاعر وتحرفها وهو مفهوم سلبي يتقاطع كلياً مسع الفهم الجديد لقضية الشعر وموقعه في التراث البشري، كذلك فان هذا الوأي الا يحتلف عن الرأي الذي يرى أن الشعر الحقيقي هو الشعر الذي كتب أو أنشد قبل آلاف السنوات باعتباره قد صدر عن فطرة وهذا يشكل عيباً في طريقة فهم الشعر.
- ه. بشكل عام.. يشكل غياب النظرية لأشكال الإبداع العربي قديماً وحديثاً،
   نقصاً خطيراً يفترض تلافيه.. إذ أن ما يعيب تراثنا وحاضرنا هـــو أننـا لم

نستطع أن نرقى الى النظرية وبقيت أدواتنا عملية تحاكي الحاجة واللحظـــة والواقع فقط دون أن تمنحها بعداً فكرياً وفلسفياً

إن الترعة النظرية تؤشر تحكماً عقلياً بمجموعة التجارب والإحتبارات العملية والميدانية.. ومن الخطأ الكبير أن نبقى في مياه التجربة سابحين لا نطال ناصية وقفة أعلى وأشمل توفرها الرؤية النظرية بحيث تكون هذه النظرية تمسهيداً لنظريات أخرى قابلة للنمو والتغيير وهكذا.

لقد استطاع العقل الغربي، منذ زمن بعيد، أن يختلف عن تراث الأمهم الأحرى في نزعته النظرية، التي شكّلت امتيازاً عقلياً ومعرفياً، وظلل يصعّدها حتى وصل الى لائحة جبارة من النظريات في كل الحقول والقابلة لأن تتغير لمجرد وجود ما يبعث على ضرورة تغييرها. إن النظزية مسك لترهل الظهاهرة أو الشيء وهي جوهر عدد لا متناه من التجارب في هذا الجانب او ذاك.

### تاريخ الشعر. تاريخ نمو المنطقة الجمالية

تتفق جميع مصادر تاريخ الفن على أن الفن بدأ بمحاولات الانسان محاكساة النابيعة والمتماثل معها. ومع الوقت كان الفن يحاول الخروج علسسى الطبيعسة والإضافة عليها.

واذا كان تاريخ الفن القديم حافلاً بمجموعة من الانجازات التي تبدو خارجةً على الطبيعة فان ذلك لم يكن مقصوداً من قبل الانسان الفنان، أي لم يكن هناك قرار عقلي فني يقضي بعدم التقليد. ولكنه كان، بشكل عام، يمشل عدم القدرة الدقيقة على تقليد الطبيعة.

وهكذا بدأ الشعر أيضاً، فلقد كانت الاغاني والتراتيل الشفوية السحرية والأسطورية والدينية محاولةً من الإنسان لوصف حادث استثنائي أو خرارق أو محاولة لإثارة شيء ما.. لقد كانت هناك مبررات عمليسة تكمن خلف قول الشعر وكانت الطبيعة تحرك كل شيء.

ومع الوقت أيضاً.. مع انتقال الحياة من عضويتها الى نطاقها الحضاري كان تراث الفن الذي يحاكي الطبيعة قد اكتبر، وكان ما يقابله من الشعر كذلك. بدأ هذا التراث يتزحزح عن مادته عندما بدأ الإنسان يضيف ولا يحاكي فقط وعندما بدأ يتحكم بالعملية الفنية أو الشعرية.

من هذه النقطة كان الجمال (بمعناه الفني والاصطلاحي) ينمو. وأصبحت منطقة الجمال في العمل الفني او الشعر تمثل المنجز الإبداعي لا المنجز التقليدي وكان هذا الأمر مدعاةً لإزاحة مستمرة كان يقوم بها الإنسان مع الوقت للملدة التي تكبَّل الجمال في العمل الفني. إذن فقد رافقت الشعر مجموعة من المراحل التي نشأ فيها تابعاً لضرورات عملية جعلت منه لأزمان قريبة أسير أغراضها وتوجهاها ويمكن أن نلخص هذه المراحل كما يلي:

- 1 الشعر الذي رافق المرحلة السحرية، وهو شعر عملي، كان ملحقاً بالطقس السحري يخدمه ويعمل على تجسيد أغراضه التي تحاول خروق القانون الطبيعي...
- ٢- الشعر الذي رافق المرحلة الميثولوجية.. وهو شعر كثير، جستد أساطير الخلق والآلهة والابطال وعمليات الطبيعة الكبرى وغيرها.. وهو أيضاً شعر تابع للأسطورة وخاضع لحدثها الذي يحرك الصور والأخيلة وان ما يبدو على هذا الشعر من حيال جامح ورؤى جمالية هو في الحقيقة الأمر فيد الكثير من الخداع إذ ان هذا الخيال وتلك الرؤى متأتيسة من الطبيعة الأسطورية للحدث وليس من الشعر.
- ٣- الشعر الذي رافق المرحلة الدينية الشمولية. وهو شعر تـابع للمنظومـة الدينية التي تمسك بالعقيدة الدينية فهي تتضح هنا وهناك شعراً ولكنه غـير مقصود لذاته بل هو في أساسه شعر تعبدي أو طقسي أو روحـي يخـدم اغراض الفكرة الدينية المحددة.
- 3 ــ الشعر الذي رافق المرحلة السياسية وهو الشعر الذي نشـــا في أحضـان البلاطات والقصور وكان غرضه الرئيــس توصيـل غايــة سياســية أو أيديولوجية.. فقد كان تابعاً، هو الآخر، لذات أخرى محركة غير الــــذات الشعرية.
- ٥ الشعر الذي رافق المرحلة الفنية.. وهو الشعر الذي نشأ في أعقاب الحركة
   الكلاسيكية بعد أن أدرك الشاعر أهمية تدخله الفني في العملية الشميعرية..

وقد تكون الرومانسية هي البداية الاولى لهذا النمط من الشميعر ولكن الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كان بحق هو الخطوة العملاقة بهنا الاتجاه (الحداثة)، فإذا ما اقبل القرن العشرون بدت لنا هذه الخطوة بمثابة رد فعل على ذلك الزيف الذي وقع فيه الشعر اكثر من كولها خطوة جمالية كبرى.

#### حادثة الفلسفة \_ حادثة الشعر

لقد حصل ذات يوم، من أيام القرن السادس قبل الميلاد، أن شطر الأيونيون في اليونان القديمة الميثولوجيا الى خرافة ونظر عقلي.. فقد قال طللس الملطيّ المتوفي حوالي سنة ٧٤٥ ق. م أن الماء هو أصل كل شيء وترك وراءه كل خرافة مرتبطة بالآلهة والأساطير ترك إله الماء ونظر عقلياً في فكرة الماء.

ولا تنبع أهمية هذا الحادث في القول بأن أصل الأشياء هو الماء لأن ذلك ورد كثيراً في أساطير الخلق العراقية والمصرية القديمة وغيرها ولكسن الاهميسة تكمن في اثارة سؤال عقلي عن أصل الأشياء.. وفي وضع جواب عقلسي يسردُّ الأشياء لأصل واحد، ولذلك فقد أقام اليونان نظاماً عقلياً منفصلاً عن النظام اللاهوي أو المثيولوجي في تفسير العالم والوجود ومن هذه النقطسة انفصلت الفلسفة عن اللاهوت والأساطير.. وكان لهذا الحادث أثره الرهيب على الفكو الإنساني اذ تسلسل بعد طاليس مفكرون كثيرون نظروا في فكرة الوجود

ونوّعوا عليها وكانوا بذلك يكرسون ذلك الانشقاق على الفكر الميثوبي الملسيء بالخرافات والأساطير. حتى تكونت الفلسفة بعد ذلك كنظام عقلي عميق علسى ايدي عملاقى الفلسفة اليونانية (أفلاطون وأرسطو).

إن الشعر \_ من وجهة نظرنا \_ يحتاج إلى حادثة من هذا النوع.. يحتـاج الأن ينفصل عن كافة الضروب التي نشا فيها ليستقل بذاته كنمط فريـــد مــن أنماط التعبير المفتوح عن الانسان ورؤاه العميقة.

إن علينا الآن النظر في جوهر الشعر وجده لا في جوهر مــا يجـاوره. إن الوهم الذي قد يصيبنا ونحن ننظر في جوهر الشعر هو تحويل المــادة الشـعرية الموجودة عرضاً في فنون التعبير الأخرى على ألها جوهر أصيل في حين تكـــون هذه المادة جوهراً مكتسباً..

إن السحر جوهر علمي مقلوب عرضه الشعر. وأن الأسطورة جوهر أرواحي عرضه الشعر. وان الدين جوهر ميتافيزيقي عرضه الشعر. وان الفلسفة جوهر عقلي عرضه الشعر. وان السياسية جوهر ايديولوجي عرضه الشعر.

وأن الفن جوهر جمالي عرضه الشعر أيضاً (وسنوضح ذلك فيمـــا بعــد) وعلى ذلك فاننا نرى أن هناك جوهراً أخر يأتي الشعر عرضاً عليه، وما يجـب أن يكون هو أن يكون الشعر جوهراً قائماً بذاته لا يتبع لجوهر آخــر ولا يصبــح عارضاً لجوهر آخر..

علينا اقامة الشعر على أصول جوهرية لتأصيله وتجذيره وحذف ما عليق به.. يجب تاصيل الشعر باقامة ذاته العميقة.. وأول خطوة من خطوات هيذا التأصيل هي النظر اليه كقضية خالصة.. كنمط مستقل لا تابع.

إننا مازلنا ننظر بحسد الى حادثة الفلسفة تلك ونرى أن هناك ما يمكن أن يماثلها في الشعر وكذلك نرى ان ذلك كفيل بأن يطلق الشعر من قمقمنه وأن تاريخاً شعرياً مغايراً يكمن في المرحلة اللاحقة لهذا الحادث لنو انه حصل بالشكل الذي يجب ان يحصل فيه.

#### المنطقة الحمالية

لقد كان الكفاح العظيم الذي قام به الشعراء الكبار من أجـــل تخليــص الشعر من المادة غير الشعرية إنجازاً حقيقياً في دفع الشعر نحو جوهــره.. فلقــد

كان الشعر منذ أبعد بداياته والى وقت قريب تابعاً لضروب أخرى من النشاط المعرفي. وحتى انه عندما استقل كفن قائم بذاته ركبته بقايا ذلك الضرب وأسرته حتى ألها قتلت في أحيان كثيرة وثبته الصافية تجاه جوهره.

لقد نشأ الشعر قديماً في رحم أولى هواجس ومخاوف الانسان إزاء الطبيعة والكون، ثم تطور بالشكل الذي أتينا على ذكره ولذلك نما الشعر تابعاً. لقد كان هامشاً ينمو على متن ولم يكن متناً قائماً بذاته وكان الإنسان يقول أفكره من خلال الشعر إذ لم تكن الغاية هي تمثّل فن الشعر بذاته وانما تحويله إلى وسيلة للإفصاح عن رؤى أولية تفسر ظواهر الوجود وبعض مشكلات الحياة.. فمن السحر الى الأسطورة إلى الدين الى البلاط حيث صار تابعاً للقضية السياسية بشقيها (المتفق مع السلطة او المعارض والهجّاء لها) وكان المستوى الفني لهذين الشقين واحداً لانه كان تابعاً في كلا الحالين لقضية اخرى.

وحتى عندما كان الشاعر خارج الخطاب السياسي فإنه كان يتحطم داخل قنوات اجتماعية ضيقة مثل المديح والهجاء والرثاء وغير ذلك من الافسراض. ولم يكن قول الشعر لذاته بل لتحصيل هذه الاغراض وظلت منطقسة الشعر الجمالية غائبة ترى بعض نصوصها تلمع هنا وهناك ولكنها كانت غائبة كنظام او كبنية مستقلة.

وإبان ثورة الشعر الحديث التي مهدت الحركة الرومانتكية لهـا في أوربا بدأت صورة هذه المنطقة تتضح شيئاً فشيئاً، ثم قاد رعيل من الشعراء البرناسيين ثم الرمزيين ثم السورياليين حركة الشعر باتجاه هذه المنطقة الجمالية التي بــدأت

تتضح معالمها . إن الشعر العربي برغم التحول المهم الذي أحدثته حركة الشعر العربي الحديث فأنه مازال ينوء بحمل ثقيل يترسب في قاعه فالغرض هو الــــذي يحرك القصيدة وليس الجمال.. وقد أخذ الغرض لبوساً جديـــداً في القصيدة العربية المعاصرة،.

إن شعرنا العربي بحاجة دائمة لتنقية نفسه. بل هو بحاجة أيضاً لأن يصَّنف هالياً. أي أن يُصار إلى إعادة تصنيفه وتبويبه على أساس جمالي محض كتهيئـــة أولى لتعميق الخط الجمالي في شعرنا اللاحق. إن ذلك لا يعني قفزاً على الــرؤى الإجتماعية والنفسية والسياسية للواقع بل تخميراً لها ووضعها في شرط الجمال.

### الميتاجماليا

إن الفنون، بضمنها فنون اللغة (ماعدا الشعر)، قائمة على أساس جمالي معروف قامت بتوضيح طبيعته المناهج الجمالية التي ضجّت بما تيسارات علم الجمال المختلفة. أما الشعر فلا تنطبق مقاسات الجمال المعروفية عليه، وإن طُبقت فلابد أن نمارس قسراً عليها وعلى الشعر معاً. الفنون الاخرى تتدرج مع بعضها بالدرجة ولكن الشعر ينفصل عنها بالنوع، إن للفنون والآداب جوهراً معالياً أما الشعر فله جوهر أبعد من الجمال، إن له جوهراً ميتاجماليا.

يجب وضع الشعر في المنطقة الميتاجمالية وجعل جوهره خالصاً حتى يتسمنى للمخيلة البشرية أن تقوم ببناء الخطاب الشعري صافيما وأن تذهمب به إلى

الأقصى. يجب أن لا تنصرف جهود العبقريات الشعرية إلى الركض في الساحة الحمالية المكتشفة بل أن توفر قولها للقفز في البحر الميتاجمالي الذي لابد أن يتصل بجوهر الشعر. يجب جعل الشعر ولعاً عقلياً ميتاجمالياً يضرب بعيداً في المدهسش والمغاير واللامعقول واللاموجود، يجب جعله ضرباً من التجريسد العقلسي (لا الذهني) الذي يتغذى بقصبات خفية من الحسَّ والواقع والتجربة.

إن ذلك لا يعني جعله ضرباً من ضروب التفلسف. ولكنه يهدف إلى جعل الشعر ينفصل عن النشر لهائياً وأن ينفصل عن ضروب الانشطة المعرفية الأخرى لكي ينهض بجماليته الخاصة به المتجاوزة للمناطق الجمالية التقليدية. إن الوصول إلى الميتاجماليا لا يتم إلا من خلال تحولات عقلية ستكون وسيلتها، حتما، تبدلات لغوية يقوم توليد اللغة باقامتها، ولذلك فان في مثل هذا التكنيك السيميائي في اللغة نتيجة بعيدة الأثر تسهل انتقالنا إلى تلك المناطق الجديدة.

إن إقامة التعارض الحاد، في اللغة، بين النثر والشعر من شانه أن يعطينا نتائج هامة على مستوى إدراك وظيفة اللغة في الشعر، ولا تتعارض مسع هذا عملية توليد الشعر من النثر كما في قصيدة النثر والنص المفتوح.

 سيتحقق بشكل كبير لو أننا خلقنا أعنف التمزقات والإنقسامات العشــوائية في التراكيب التعبيرية اللغوية.

إن مفهوم الإتصال الذي ارتبط باللغة باعتبارها أداةً اتصالية بين الناس انشق الشعر عليه وبدأ يسعى لخلق مفهوم معارض له حتى أنه كلما أصبح الاتصال عميقاً وباطنياً ازداد الشعر دقة في اتجاهه نحو جوهره.

لقد ظلت فنون اللغة، ومنها الشعر، محكومةً بكلمتي (أفهم او لا أفهم) وكان يجب أن يحل محلها كلمة (جميل وغير جميل) وهكذا ساد تساريخ شعري محكوم بالفهم والوضوح..

إن مفهوم الأتصال يرتبط بالنثر وينكسر في الشعر. وإن الشعر شفرةٌ لا يفهمها القارىء ولا الشاعر.

القارىء يصطدم بكلام غريب ولكنه جميل والشاعر يترصد الرموز الكونية العميقة دون أن يفهمها ويتحسب إلى أن القارىء قد يتوقع ما يكتبه فيسلهم في إبعاد المسافة بين وبين القارىء، أي أنه يسعى لتدمير أية منطقة للحوار بينه وبين القارىء لأن هذا الحوار، أعني الفهم، سيفسد كتمانية النص وسرية دلالت. المسافة التي بين القارىء والشاعر مسافة تحسس الجمال لا فهمه، ويوم يتطابق توقع القارىء مع منجز الشاعر فان الشعر سيكون عبئاً على نفسه وعلى الشاعر.

إنه لمن المشرف والعظيم أن يعنى الشعرُ بأثارة أشياء غير موجـــودة علـــى الإطلاق وأنه ليترفع عن إيصال الأشياء الموجودة، ولقد همس فلوبير في إحـــدى

رسائله قبل حوالي قرن واحد حين كتب ( ما ليس له معنى.. له معسى متفوق على الذي له معنى).

في الشعر تتحول اللغة إلى حقل من الشفرات. إلها تتخذ لنفسها وظيفة علاماتية خالصةً. إن هذه الشفرات والرموز تحاول أن تماثل شفرات العقل أو الكون التي تحدثنا عنها. أي أن اللغة تحاكي رمزية الطبيعة. أي ان هناك محاكاة للرموز وليس للطبيعة ويمكننا أن نقول على ذلك بأن في هذا ضرباً من الكلاسيكية. ولكنها هذه المرة كلاسيكية الأعماق. اعني بشكل ادق الها كلاسيكية اركيولوجية.

والآن لنراقب هذين النموين للغة:

1\_ نشأت اللغة من الأصوات. ثم تركّبت وتحولت الأصوات إلى مفـــردات فجمل فعبارات إلى أن استوت لغة للتفاهم.. ويمكن أن نوضح ذلك بمثلث تمثل قاعدته اللغة والتراكيب الأسلوبية ورأسه الصوت والإشارة.

Y ـ نشأت الكتابة من اللغة وحاولت أن تدوَّن حصادها الصوي المركَّب وكانت تحتزل اللغة في مجموعة من الرموز هي الحروف والمفردات إلى ان ماثلت الكتابة اللغة فبدأ الشعر والشعر المكتوب على وجه التحديد ينشق على خطاب الكتابة البارد وبدأ هو الآخر بالعلو نحو رموزية خاصة يتجه إلى نقطة وهمية إشاراتية رياضية.. وكان وهو يصعد الى هذه النقطة يختزل الكتابة ويخلق له شفرته الخاصة.

أي ان هناك مثلثاً يقف على قاعدة عريضة هي الكتابة ويضيع رأسه في نقطة إشاراتية عالية تمثل أعلى أشكال الشعر (وهي مفترضة وغير موجودة).

ان في اللغة عمقاً صوتياً بدائياً يقع تحتها وعمقاً إشاراتياً رفيعاً يقع فوقها. العمق الأسفل يتضمن موسيقى الطبيعة، والعمق الأعلى يتضمن موسيقى العقل لأن الانسان هو الذي تدخل فيه حرفياً ونحت بالشكل الذي أراده عقله له.

وهكذا فأن الشعر وهويتجه نحو القوة الرياضية الإشاراتية الوهمية الغامضة عن طريق رقي اللغة وغسلها الدائم وتوليدها يجعل الشعر يدخل في موسيقى العقل التي ستفتح له أرض الميتاجماليا وانحدار الشعر الى بدائيته الصوتية (كميا فعلت الحركة الرمزية) وهو رجوع نحو الموت، وأن هذا التضاد بين موسيقى العقل وموسيقى الطبيعة في الشعر واللغة هو السر العميق للتضاد بين الشعر والنشر.. وبين الجمال والميتاجماليا.

ان الشعر القبلجماليّ يتّخذ من المعنى في اللغة مركزاً له ولذلك فأنه كان ينسجُ اللغة على أساس المعنى الذي توفره، وفي الشعر الجمالي تحوّل المركز إلى الدلالة فانشغل الشعر يدل على الشيء ولا يشرح معناه. أما الشعر الميتاجالي فهو الذي ينقل مركز إهتمامه إلى الاشارة أو الشفرة أو العلامة فهو لا يعني ولا يدلّ بل يرتب شفرات الحقول الكونية والعقلية بالنظم التي يراها.

إن هذه الانقلابات المتتالية، في المركز الذي يتمحور عليه الشعر، تعنى بالصرورة تبدل وظيفة الشعر واتجاهه.. أي أن تبدّل وظيفة الشعر لابد ان تتضمن تبدلاً في طبيعة الشعر ومكوناته.

### الشعر والعلم

الميتاجماليا قمرب دائماً إلى مابعد الطريق المسدود للجمال.. إلها النقطة المظلمة بعد أن يتعب الضوء لذلك فأن وجودها سيبقى احتمالاً أبدياً لان ها الكون في أقاصيه البعيدة والقريبة المحصور بين المجرات الكبرى والذرات الدقيقة في المادة سيبقى غير مكتشف وبعيداً عن التحديد النهائي ويشوبه الغمون والشك والاحتمال، فاذا ما افترضنا هذه الصفات تابعة للبنية الفيزيقية للكون فالها تنطبق تماماً على البنية الفنية التي توازيها والتي أسميناها الميتاجمالية لما يوجد بين البنيتين من تناغم وترادف ونسبية.

إن فيزيقيا المجرة مثلاً تنطوي على غموض ونوع من التجريد واللا تحديد (الفراغات والسنون الضوئية ونقاط الظلام الكونية وغيرها) كما أن فيزيفيا الذرة تنطوي هي الأخرى على غموض ولبس وتقسيم غير محدد بشكل فسائي. وبينهما (المجرة والذرة) يقف هذا الحشد اللامتناهي من الاشياء والحيوات يسوف عليه غموض أزلي وتعصف به أسرار محكمة لا سبيل الى كشفها بالكامل مهما تقدم العلم.

إن الاحداث والمشاهدات التي يمر بها الإنسان كل يوم كثيرة جدا يتعلف الحصاؤها وهي إذ تنتظم في أغلب الأحيان برباط منطقي خارج الانسان. فالها تنطبع في وعي الإنسان على شكل ذاكرة منتظمة أيضا. ولذلك تكون الذاكرة استعادة لمنطق مرئى أي لنظام مرئى أو حادث. لكن المخيلة ليست كذلك.

المخيلة خزين مربك من الصور والاحداث لا يربطها منطق أو نظام، إله المحيلة وحدات صغيرة مكوّمة بلا نظام.. وإن عددها لا متناه.. لذلك في عملية التخييل لا تكون استعادة لشيء بل هي افتراض بينى أو أنظمة من هذه الوحدات.

إن المحيلة تبتكر ولا تستعيد، تبتكرُ أنظمةً جديدةً وإنها لتسقط في فسخ الذاكرة إن هي توهمت بأنها ابتكرت صوراً أو أنظمة جديدة موجودة في طبقات الأنظمة التابعة للذاكرة.

إن الحياة أو المعرفة التي توفر مادةً خاماً للمخيلة تتفكك داخـــل المخيلــة لتقوم بفرض أنظمة وصور جديدة على وحدات أولية تشكل خزيـــن المخيلــة وخامتها.

باختصار إن الذاكرة تستعيد والمخيلة تخلق فإن التبس الأمر فاننا سينخون الواقع من خلال مخيلة كاذبة تلبست لبوسَ الذاكرة.

## اللغة والإشارة

يبدو أن مصطلح (تفجير اللغة) قد أُسيء فهمه وكانت هذه الإساءة مقصودةً فهو عند الكثيرين مرادف لتمزيق اللغة وقد يوحي أيضاً بكسر

قواعدها وتفتيتها لذلك يبدو مشروعاً تخريبياً.. في حين لم يكلف أحـــد نفســه الاقتراب من الفهم الصحيح لهذا الاصطلاح..

والحقيقة ان تفجير اللغة يعني توليد اللغية وتجديده... وهو مشروع مستقبليّ في جوهره لكي لا تقع المستويات البلاغية للتعبير اللغيوي في ثبات وسكون بل لكي تتغير فنثري اللغة. إن توليد اللغة يتضمن تدخلاً مقصوداً من الشاعر لتجديد اللغة أو بعث لغة جديدة.. وإن عملية الانتظار المملل لعقود وقرون لكي تتحول اللغة الى مستويات تعبيرية جديدة مسائلة لا يحتملها أيّ شاعر متحمس ومغاير..

اللغة تتفجر أو تتولد مع الوقت ولكنّ تدخّل المسدع في هسذا التفجير والتوليد هو المسألة التي تقع في صُلب اهتمام الشاعر إزاء اللغة الشميعرية، إن الأسس التي يقوم عليها هذا التوليد تتم من خملل التغييرات في المتركيب الصرفي والاسلوبي.

يتصرف الشاعر كالكيميائي الذي لا غاية له سوى تسجيل أغرب الاختلاطات في العناصر والمركبات التي تحت يده، لا غاية له سوى حصر هذه الاحتمالات الكبيرة في سجلّه وتمتعه بتوليد مستويات جديدة من التفاعلات المعقدة بين المواد والتراكيب المتولدة.

وبذلك سيساعد الشاعر على بث الطابع الخلقي والتوليدي في اللغة.

إن امتلاك أسرار اللغة الشعرية يستوجب عملاً جريئاً في تغيير جوهر العلاقات اللغوية السائدة وان ذلك ليقابل محاولتنا للحصول على معادن جديدة

من معدن قديم وتفترض منا جرأة في محاولة تغيير جوهر المعدن للحصول علـــــى التغيير المطلوب.

#### المخيلة

إن المخيلة التي صنعها الشعر ليست مخيلة الأنسان الكاملة فلقد فقدت هذه المخيلة وهي تنتقل الى حيز التنفيذ امكانياها المطلقة التي تعيش فيها وهكذا أصبحت مختنقة بفعل السلك الذي يوصل بين ينابيعها والشكل الذي تستقر عليه. إنها وهي تمر بهذا السلك تفقد أعظم شحناها وأن هذا السلك سيكون بمثابة الاتصال الارضي الذي يعمل على تسريب الشحنة الكهرائية من المصدر الى الأرض تماماً كما نفعل عندما نريد تفريغ الشحنة الكهربائية مخبرياً.

- \_ اذن يجب قص هذا السلك حتى لا تتسرب الشحنة.
  - ــ ولكن الورقة ستبقى بيضاء!
  - نعم بيضاء.. مليئة بالكلمات ولكنها بيضاء..
- \_ ولكن كيف يحصل ذلك. ألم نقل بأن الاتصال انقطع بين العقل (نبيع المخيلة) والورقة؟
  - ــ نعم.
  - \_ إذن كيف توجد هذه الكلمات؟

\_\_ موجودة ولكن الاتصال منقطع ولذلك فان وجودها لا يعني شـــيئاً أو وجودها بلا اتصال يمثل قص السلك.

إن تحقيق فكرة عدم التوصيل او اللااتصال سينقذُ المخيلة البشـــرية مــن الموت. يجب جعلها تتحدث دون أن تكون غايتها الاتصال. يجب أن لا تطـــا الأرض لكى تبقى شحنتها مكهربة.

إن الطراز الفريد من التخييل هو فتح المخيلة الى أقصاها والإلتصاق بالجوهر الكوبي وجعل هذه المخيلة تتلقف أعنف الاشتباكات التي يتيحها احتمال واحد من احتمالات الرؤية. ولذلك فان عليها أن تلعب دوراً جديداً فهي، إذ تقع، وهي تنجز المادة الجمالية ضمن حدود الفين الجميل المنوق المصنوع بمهارة التضاد مع الطبيعة فهي تقع في محاكاة أخرى، محاكاة الأنماط الجمالية.

وإن علينا أن نثبت هذه الحقيقة من أجل اختراقها لألها ستكون واحدةً من النقاط التي ستعين رحيلنا إلى البعيد. ولذلك فأن الدور الصحيح الذي يجب أن تلعبه المخيلة هو تدفق الصور المشتبكة من أجل عملية تطهير قصوى لأنقباض داخلية لا حدود لها..

إن ارستقراطية المخيلة البشرية التي كانت بها سُنن ومراسيم القصر العقلي يجب أن تنتهي لتبدأ فتوة نزقة يحركها عمق مطلق وخفيّ. إننا لو انتزعنا المخيلة من رفيف أجنحتها المحدود في العلو فإننا سنساهم في نقل الفكرة أو الصورة من

مستوى واحد إلى مائة ومن مائة الى الف ومن الف الى آلاف وبذلك سنطرق الاحتمالات اللامتناهية لجملة بسيطة.

سأفترض أن كلاً من العقل أو الكون قائم على اساسين احدهما مضاء معروف والآخر مجهول معتم لكن المؤكد هو أن الجزء المضاء في كل منهما لا يشكل إلا نسبةً ضئيلةً جداً. الشعر لا يعلَّق أهمية استثنائية لا على الأجزاء المكتشفة والمعلومة من العقل او الكون فلقد اصبحت هذه الأجزاء من حصال العلم بل إن المناطق المجهولة والغامضة والتي يستعصي على العلم، حالياً، الدخول فيها أو معرفتها، هذه المناطق هي مادة الشعر وهي أرضه الميتاجمالية.

إننا ولكي نحترم مستقبلَ العقل البشري يجب أن نعـــرف بــأن الجــهول والغامض منطقة ليست مهملة أو خارجة عن تصور الانســان بــل ان الشــعر لينتفض فيها ويندفع بقوة في ظلام شفراتها وعتمة غيومها..

العلم يدخل المجهول عتبةً عتبةً والشعرُ يحومُ حوله محاولاً جسَّ طبيعته ككل ولذلك فأن دخول الشعر في هذه الغابة المجهولة السوداء يعني دون شك جساً للعوالم الخفية. ليس الشعر استحضاراً لأخيلة علوية نائية (على الطريقة الرومانسية) وليست تذكّراً لماضي النفس التي عاشت عوالم سابقة (على الطريقة الأفلاطونية) بل هو قراءة لرموز لا متناهية يتفتح فيها كل رمز على كل الاحتمالات، إنه تلقى رسالة غير منظمة عن طبيعة الكون أو العقل وعن حركتها غير المدركة وهو على ذلك دخول لأعشاش النفس ومحاورة مع كائناها

غير المرئية، أي الدخول في تربة ما تحت العقل الخارجي وجسّ عــــروق هــــذه التربة.. جسّ مادتما الغامضة والتعرف على ما يمكن ان تحمله تلك الاعماق..

لا نعني هنا منطقة اللاوعي التي أشار إليها فرويد، ولا نميز بين منطقتين واحدة اسمها الوعي وأخرى إسمها اللاوعي وأفترض ألهما منطقة واحدة فيها مناطق غير مكتشفة، نرى بأن على الشعر أن يحرث هذه المناطق غير المكتشفة أو يحوم حولها. السرياليون هم أول الشعراء الذين حاولوا الدخول إلى هذه المخابة.. فقد أطلق الشاعر السريالي ضوءاً من مصباحه وبدأ يكشف ما يقع تحت هذا الضوء.. ولكن هل اكتشفت الغابة كلها؟

أبدا.. بل إن أحداً لم يتجرأ منذ ذلك الحين لإعادة الكرَّةِ بجسارةٍ وحماس، إننا يجب أن نطلق أضويةً أخرى لاكتشاف درب أخرى..

لا يعني ذلك السير على هدى السرياليين بل كشف الأرض الأخرى التي لم تطأها أقدامهم.. ربما نكون على بعد أمتار منسهم وربما على بعد آلاف الكيلومترات ولكنا سنكون معهم في العابة..

ولكن كيف يتم ذلك؟

بإسقاط الجمالية التقليدية باعتبارها رديفاً للجزء الطافي من جبل الحقيق... الثلجي والولوج إلى مابعد العتبة.. إلى هاوية فريدة ومعقدة.. إلى الغابة السوداء التي هي كل العالم الخفي والذي نلمسه هنا أو هناك في حياتنا اليومية ليهرب من تحت أبصارنا بسرعة كبيرة.

إن حرث هذه الارض الميتاجمالية بضوء خافت سوف يصدم سكينَ محراثنا بين حين وآخر بماسات المطلق وأحجاره الملقاة من أزل لا حدَّ له.

إن في العالم المادي جزءاً غير مكتشف يشغلُ أحياناً منطقةً من مناطق العالم المثالي.. ولكن الشعر وهو يرى في العالم المادي كلا متصللاً بجزئيه المعلوم والمجهول وفي العالم المثالي كلاً متصلاً أيضاً فأنه يبطل عن أن يكون تعبيراً فنياً عن العالم المثالي أو المادي ليتحول الى نقطة التحامهما، ويفضح تفككهما النظري.. لذلك فالشعر يكون، عادةً، القاب النابض للعالم المادي وللعالم المثالي، بل هو بشكل أدق تطابقهما تماماً.

إن البحث في الميتاجماليا يستوجب منا بحثاً خاصاً في بعسض الأمسور الستي أرى ألها ستوضح طبيعتها وهي (العقل والكون، المخيلة، اللغة والاشارة).

## قطبا العقل والكون

ان الميتاجماليا تستوجب منا أن نفكك أقصى مساحات الدماغ والعقل البشري، تلك المساحات الغامضة والمعتمة التي كانت سبباً في إنعاش المنظومات الميتافيزيقية والدينية والفنية. سيترتب علينا هذه المسرة ان ندخل الى أرضها السوداء.. لا أن نشم روائح حرائقها من بعيد أو أن نرى صف أشجار غابتها الخارجية.. إن علينا أن نقشر أشجارها واحدة بعد الأخرى لأن هذا الدخلول العميق إلى الأسفل سيجعلنا باتجاه أدق نحو الأعلى وأعني بالأعلى (الكون).

سنكون أمام مهمة خارقة وهي محاولة قراءة لغة الكون أو قراءة سيمانطيقا قلب الكون هدوء وعلى دفعات متتالية. فالكون مرتب بلغة رمزية عجيبة ووجودنا يفرض علينا فك الجزء الأعظم من هذه الرموز لوضع الترتيبات الصحيحة للوعي البشري أولاً ثم للمخيلة.

لقد أحدث ميشيل فوكو ثورة في المعرفة الغربية عندما حاول بسلسلة مسن كشوفاته عن المكبوت الغربي شملت الجنون والطب العيادي والجنس والتي تقوم على أساس قلب العقل التقليدي وإظهار المنطقة الأخرى من العقل، المنطقة المهملة والمنحرفة والمحرمة في العرف العام، إظهار منطقة الجنون لا على أهام معاكسة لمنطقة العقل بل هي تتمة لهما، يقول فرانسوا دوس ((كان أول موضوع تأريخي حظي باهتمام فوكو هو هذا الموضوع الذي يقيم تضاداً جذرياً بين العقل والجنون والذي راح يدمج الجنون داخل هذا العقل كتعبير عين وجهه الآخر او كصورة مقلقة تضع العقل على محك الشك والنقد)).

لن ابتعد عن قصد فوكو كثيراً اذا قلت بأن علينا أن ندخل في ظلام العقل حاملين معنا مشعلاً خافتاً نجسُّ أرضه الحرام. وسيكون علينا آنذاك خرق سرية أفكارنا والذهاب إلى أقصى هذه اللعبة وسيكون عملنا تنويرياً ومضافاً الى صفحة العقل المكشوفة، وسواء كان الجنون أم المخيلة التماعات المطلق في عقولنا فان علينا أن نخرق ظلام غابته بدوريات من هذا النوع.

إن فعلنا هذا سيجعلنا نبتعدُ عن المشاغل الجمالية التقليدية لندخل في جمالية خارقة هي جمالية الأقصى حيث سننشغل بجمالية مساحة كونيـــة \_ عقليــة لا

متناهية فندخلُ إلى الأرض الغريبة. إلى أعنف اشتباك لامتنها مسن الصور والمجانسات الغريبة. سنقفز الى العتمة وسيكون أمامنا حشد رهيب سنبوح او سنسمي كُل شيء فيها لكي نتسلق إلى الابعد وستكون أرضنا البكر هذه هي الميتاجماليا.

تفترض الميتاجماليا أن الكون حشد من الاسرار التي سيكون على الشاعر مهمة ملامستها. إذ ان الشفرات التي تغطي جسد الكون هي بمثابة قوانين مبهمة أو تكوينات غامضة محكمة البناء من الداخل ولكنها تبدو مدلهمة مشلحقل ألغام.. وسيكون على الشاعر مهمة اكتشاف هذه التكوينات، إنه من خلال النص الميتاجمالي سيذهب لا إلى الأشياء بل إلى مؤسساتها الرمزية وسيكون عليه أن يخوض بأعلى بصيرة مهمة كشف هذه الارض الملغومة.

إن كل هذه البنية الفيزيقية للوجود تقابلها بنية جمالية دفعها الإنسان لكي يوازن بها نفسه أمام حصار الأسئلة الرهيب هذا، إن بنية الفن تقابل بنية الوجود كاملاً فلذلك يجب أن تتمثله مجهولاً ومعلوماً فان سقطت بنية الفن في جمالية تقابل المعلوم والمكتشف من أسرار هذا الكون سقطت هذة البنية في شرك الواقع وظلت أسيرة ما تقع عليه أبصارنا ولكنها لو استطاعت أن تعبر عن ما يرى، من كل هذا الاحساس الغامض والنقيل بالوجود فألها لابد أن تذهب ألى أبعد من ذلك. وعند ذاك فقط تكون قادرة على التوازن.

الميتاجماليا تحاصر المنطقة غير المكتشفة. فكلما كُشف عنصر من عناصر هذه المنطقة ترك ظله في بنية الجمال التقليدية، كذلك فأنها تشك في كمال

الحقائق الجمالية وتعتبر الغموض أفضل من النقـــص. لأن الغمــوض مدهــش والحقيقة ناقصة وساكنة.

وهكذا تُبدو لنا المنطقة الميتاجمالية غير ملفقة بل ان التلفيق الاكبر يتمسم في عقولنا وهي تفسر بأجادية قاسية وبنقص مفضوح.

ان العلم يحاول أن يثبت المجهول والغامض في قانون أو معادلة أما الشعر فأنه يسعى لجس كل مادة المجهول ولا يثبتها بل يترك حركتنا فيها حرة مشيرة للقلق الذي يعادل في قوته أمر اكتشافنا لكل قوانين المجهول.

ان العلم والادب والثقافة والمعرفة بعامة هي فنون الجزء المكتشف من الحقيقة والشعر فن (الجزء غير المكتشف) ولذلك فأن جماليته التي تقابل جماليت الآداب الأخرى تتعدى أيضا منطقة هذه الآداب الجمالية وتذهب بعدها بحكم محركها.

إن التعامل مع المجهول يستوجب اعتقادا يشير بأنه حقل كبير من الشفرات السرية التي تشبه طرازا عاليا من مادة الرياضيات الرمزية. فإذا ما عرفنا المذا الحقل بتركيبه الشفراتي المعقد هذا هو الذي يساهم مساهمة باسلة في صنع مصائرنا فعند ذاك ستكون الميتاجماليا جديرة بأن تخيم على هذا الحقل وتمثله فنيا.

إن هذا الحقل الذي يتجه له الشعر وتقود إليه إشارات سايكولوجية عالية وبراسايكولوجية وضعتها أقدار غامضة. هذه الاشارات لا تـــؤدي إلى جــزء الحقيقة الصلد المفروز بقوانينه ومناطقه بل إنه ليؤدي إلى ذلك الجـــزء الــنيء الرجراج المعتم.. وعلى الشاعر أن يعتبر هذه الاشارات علامات نبوءة وأســرار

قذفها الباطن الكوبي لاستدراج النفوس العظيمة للكشف المتصل والمنظم يبحث في جوهر كل ما يحصل.

ليس هناك حدُّ قاطع. يفصل بين جزء الوجود المكتشف وجزئه الجهول بل هما مختلطين تمتد بينهما ملايين الجسات والأسلاك ومهمة الميتاجماليا في أن تعبَّر عن القشرة تحت الجمالية التي تبدو الأشياء فيها أكسشر سديمية وأكشر اختلاطاً.

الميتاجماليا تعتبر الحقلين حقلاً واحداً ولذلك فألها تعيد مجهولية المكتشف باعتباره خاضعاً لقانون كليَّ أكبر غير مكتشف وأن الإعتقد باكتشاف أي شيء هو ضرب من الوهم إن أُخذ على أساس شموليته، وتضرب في اكتشافات مقترحة للمجهول قابلة للنقض. وهذا ما فعله مثلاً أنشتاين مع قوانين نيوتن وما فعله علماء المرآة مع قوانين أنشتاين وما سيفعله المستقبل مع قوانين انشتاين وعلماء المرآة. وهكذا فأن هذا التعارض الظاهري بين الشعر والعلم مرده الى تجزيء الإنجاز العلمي ولكننا لو وضعنا الكشوفات الإنسانية في مختلف الحقول في خطاب علمي واحد فأننا سنكون على حافة امتلاك قوة واحدة تجمع الجهد في خطاب علمي واحد فأننا سنكون على حافة امتلاك قوة واحدة تجمع الجهد الانساني كلّه وسيكون هناك ما يشبه العلم الواحد الذي وضع الانسان فيه كل كشوفاته عند ذاك فقط سيتخلى الإنسان عن أية دوغما عقلية أو علمية أو أجتماعية وسيرمي نفسه كليًا في منطقة أعلى وسيكتشف أن تلك المنطقة ما هي الا نفس المنطقة التي كان طائر الشعر يحاول نبش ترابحا كلما استطاع ذلك.

ألم تكن الفلسفة (وهي العلم الأول) تحاول أن ترى الوجود عقلياً فلماذا غرق نصف تأريخ الفلسفة في البحر الميتافيزيقي؟. والآن علينا أن نتساءل من أين أتت هذه الترعة... وتقول ألها لبوس الشعر على الفلسفة العقلية السي كانت تشطح شعرياً فيتولد عن ذلك السيل الميتافيزيقي من الافكار.. ألم يكن الأجدر بالعباقرة أن يوفروا هذا الجهد للشعر (ليس من خلال تكوين ما يسمى بالشعر الميتافيزيقي) في ان يوضع البث الميتافيزيقي تحت رحمة المخيلة الشعرية، لذلك يمكن القول بأن الميتافيزيقيا في الفلسفة كانت ضرباً من الشعر.. لقد كانت شعراً في الفلسفة.

والآن لابد من كشف الدافع الشعري الذي كان وراء المنظومة الميتافيزيقية التي أريد بها قسراً تفسير مصائرنا وأحوالنا وهي التي كانت تتم تحست رعاية الفكر وحده وفضح منظومته الفكرية أو تسليط الضوء على رجلها العرجاء كولها أبعدت المسافة بين منطقتي الطبيعة والفكر وتعاملت مع الأخير على أساس منبعيته والصدور عنه واعتباره مصدر الحقيقة الاول.

وهكذا نرى بأن الشاعر ليس العالم وحده أو الرياضي أو الفيزيائي او الكوزمولوجي أو البايولوجي أو الكيميائي وليسس الألسيني أو الفيلسوف وغيرهم بل هو جميع هؤلاء.. ولكن في منطقة أعلى من مناطقهم جميعاً. يقفز الشاعر على كلَّ كشف ليربط نفسه بسرَّ جديد فهو الوحيد الذي ستبقى معه الأمانة كاملةً لانها تتشظى عند العلماء والفلاسفة والأدباء، أما الشاعر فانه يجمع أوصالها ويطلع بها إلى أعلى هذه الأمانة..

هي أمانة التحدي. تحدي كلّ شيء، والعيش، كما للابد، في توتر وإضاءة دائميتين. لذلك فهو يستطيع أن يمارس مرانا متصلاً لابقاء نفسه جوهرةً مشعة وهذه أسمى غايات الوجود الأنساني.

لم يكتشف الإنسان في الماضي جوهر الشعر ليكتب على ضوء هذا الفهم الشعر بل كان يصرخ أو يتألم أو يفسَّر أو يرى فيخرج الشعر عرضاً.

أما الانسان المعاصر فقد عرف الشعر كفن قائم بذاته وكجوهر منفصل لا عرض ولذلك فان تأريخاً شعرياً مغايراً سيكتب بأزاء التاريخ الشعري القديم..

إن حقيقة الشعر تكمن في الحاضر (والأصح في المستقبل) وليس في الماضي. ولذلك يجب قلب تاريخ الشعر على ضوء هذا الفهم وعلينا ونحن نعيد النظر بتاريخ الشعر أن لا نرمم أو نبرر تحت حجة العصر أو المرحلة التاريخية بـــل أن نكون جريئين تماماً في إسقاط ما سببته تلك العصور من أذى للشعر ولحقيقته.

إن الشعر موجودٌ بوفرة هائلة في المستقبل وأقل مسن ذلك في الحساضر ويتضائل كلما نزحنا نحو الماضي، وأن الشاعر الحديث وأجيال الحداثة بشكل عام كانت تبدأ بالمطلق وتنتهي بالأغاني كما يقول البيريس، فاذا كان في نيتنا أن نغاير هذه الحقيقة المؤلمة وهذا القدر المسلط على حياتنا فإن علينا أن نقلب هذه المقولة فنبدأ بالأغاني وننتهي بالمطلق.

# جوهر الشعــر\*

آن الآوان لأن نقلب المعادلة كلياً وأن نقول بأن الشعر لا ينطلق مـــن أيّ شرط ولا ينمو تحت أي شرط بل انه يختار تماماً المنطقة غير المشروطة ويجلّـــي طبقاتها بسلسلة من الاحتمالات الخاضعة للصدفة الخلاقة أو لما يشبه ذلك.

إن تحييد التاريخ والانطلاق من فرض جديد أمر في غاية الأهمية يناسب نية كهذه ويساهم في تعميق معرفتنا بالشعر وإلا وقع ظلُّ الماضي علينا وشوش امكانية رؤية (المنطقة غير المشروطة) هذه وسيكون عملنا هذا مشاهاً من حيث الأطار لما فعله البنيويون يوم درسوا البنية خارج تاريخها وخرجوا بنتائج مذهلة في شتى المجالات.

الشعر اليوم يبدأ من هنا.. أي من افتراضنا نحن له لامن إســـقاط ظــلال الماضي عليه أو الإستئناس بموجات السالفين (نصاً ورؤية) لابد في الأقــل مـن تحييد الماضي.. لابد من بداية تشبه بداية (كانظ) في الفلسفة يوم بدأ من فــراغ فلسفي وأقفل الباب الذي كانت تأتي منه رياح الفلسفة اليونانيـــة والوســيطة

هو البيان الشعري الثاني للشاعر وقد نشر في جريدة القادسية بقسمين الأول في ١٩٨٦/٧/٣ والثاني في ١٩٨٦/٧/٢٤ كمك نشر في جريدة (أنوال) المغربية كاملا في ١٩٨٦/١٠/٣٣. وقد ألقى الشاعر هذا البيان في محاضرة في اتحاد الأدباء والكتـــاب في العراق يوم ١٩٨٧/٥/٢٧.

والأوربية عموماً وبدأ يناقش البديهيات، لقد انطلق من أول السطر. وسار على هدي عقله حتى ابتكر مساراً جديداً للفلسفة لم تألفه من قبل.. وكان بأبي صرح الفلسفة الحديثة بلا منازع.

لنناقش الشعر دون قبلية ودون بديهيات.. ولنعمل على وضعه في حقيقتــه وفي حقيقة الفكر أو العمل.

وقبل أن نشرع في هذا لابد أن نسأل: هل يمكن لرؤية نظرية مثـــل هـــذه تحقيق مثل هذه النوايا؟ وأقول كلا، ولكنها ستقوم، علــــى الاقـــل، في منطقـــة الهامش التحريضي الذي يحاول ذلك.. يفترض ويسعى لأن يؤسس.

ولنبدأ قبل أي شيء بـ (جوهر الشعر)، لنسأل سؤالاً أولياً.. ماهو الشعر؟ ماهي حقيقته؟ ولنحذف من سؤالنا ضمناً جملة (ماهو تاريخ الشعر؟).

# الجوهر فلسفياً

النص الشعري لا يحتاج الفلسفة بالمعنى المعطى ولكن رؤية الشعر ونظريت تحتاجان اليها وخصوصاً في مراحل التأسيس النظري الشيعري التي هي الأجدد قياساً إلى ظهور النص الشعري.

(الجوهر) في الفلسفة اليونانية وفي رأي أرسطو على وجه التحديد هو موضوع الفلسفة الاولى وهو أحق المقولات باسم الوجود وقد أقام ارسطو تمايزاً بين الجوهر والعرض، بنفس الطريقة التي أقام بها ذات التمايز بين الهيولى والصورة مي مقولة من مقولة الجوهر والصورة بل انه اعتبر مقولة الهيولى والصورة هي مقولة من مقولات الجوهر

والعرض وبالجوهر استطاع ارسطو أن يرد بقوة على افلاطون وعلى هيكله المثاني الذي يعتمد الترابط الإطاري من الاعلى إلى الأسفل ولا يعتمد تثبيت الوجود في مراكز أو بؤر أو جواهر كما فعل ذلك أرسطو وكان على هذا الاساس نظام افلاطون تراتيباً أمام نظام ارسطو فقد كان يتجمع في مراكز أو بؤر أو جواهر كما فعل أرسطو وكان على هذا الأساس نظام أفلاطون تراتبياً أمام نظام أرسطو فقد كان يتجمع في مراكز أو مراكز، النظام الافلاطوني نظام المستقيم والنظام الارسطي نظام الدائرة والمركز.

وكان الجوهر عند ارسطو ثابتاً لا يتبدل اما تجلياته في الصورة فمتنوعـــة لا هائية ولذلك فان الاشتغال في الجوهر ومحاولة التقاطـــه مهمـــة أصعــب مــن الاشتغال غير المجدي في الصور اللامتناهية المبددة.

ورغم تطور ونمو وجهات نظر أنضج وأعلى من وجهة نظر ارسطو في العصور اللاحقة خصوصاً عند (ليبنتز) في النظر الى (المونادا) على الها جوهر الوجود، لكن الحقيقة التي قال بها ارسطو في خطوطها العامة مازالت هي اسلس فكرة الجوهر.

# الجوهر شعرياً

سأفترض أن هناك جوهراً للشعر يتطابق مع جوهـــر الوجــود وتشــكل أعراضه ما نكتبه من نصوص (شعرية أو روائية أو تاريخية أو ...). إن النصــوص \_\_ الأعراض لا حصر لها ولكن جوهر الشعر واحد لا يرى وقد تتظافر قــــوى

بعض النصوص للإمساك بشيء من هذا الجوهر إلا إن ذلك لا يشكل إلا برهــة من بريق هارب..

الشعر هو جوهر الوجود نفسه.. هو الهيولى التي نراها متيبسة في صـــورة الحائط والقفل والخشب واللحم.. أعنى النصوص.

والآن لنحاول أن ندير اتجاه الحوار حول الشعر من منطقة الى منطقة أخرى فقد ظل الشعر يخوض في البنية ويعرف من خلالها \_\_ مع الاسف \_\_ فالش\_\_طر بنية موسيقية تراتيبية والتفعيلة بنية موسيقية مركزية وماسمي بالايقاع الداخل\_ي وهم او افتراض بنية موسيقية عميقة لا وجود لها وهكذا.

الآن لننقل الحوار في الشعر من البنية الى الجوهر.. من البنية الى المركز.. من اطار يحمي النص من الفيضان الى بؤرة يتكيء عليها نبع الشعر وتشكل نقطة فيضه الاولى.. الى نقطة كلية وشاملة وتعني الشعر كله (ما تحقق ومالم يتحقق) منحنياً على نفسه في تمركز غائى شامل.

الشعراء النادرون الذين يعتكفون على جوهر الشعر في داخلهم يسرون أن جوهر الوجود هو الشعر وأن هذا الوجود يحمل في داخله شحنة سيبقى الشعر إلى الابد منشغلاً بالتقاطها. إن الوجود ينطوي على أسرار عميقة بسل على طبقات من الأسرار لا يستطيع أيّ علم أو فن أو معرفة الكشف عنها سسوى الشعر ولذلك يمكن للشعر أن يكون العلم الكلي وأن فيه إمكانيات لم يستنفذ منها الا القليل.

إن شحنة الشعر تبث موجاها في كل زوايا وكل معنى والشاعر هو السذي يلتقط الاشارات فيبثها في نص يساعد على رؤية مسالايرى وينهض ببصيرة الإنسان إلى ماهو أبعد من الرؤية المجردة والإحساس النفعي البسيط.

### ١. مركز اللوغوس.. مركز الإيروس

### الجوهر قوة اللوغوس

ينهض الوجود بذاته عندما يتمحور حول مركسن لوغوسي ويبقى في المستوى العفل عندما لا يتحول إلى كلمة.. الوجود خسارج الكلمة بجيمة وداخلها عقل ولذلك فأن رقي الوجود يظهر أعلى طبقاته في العقسل وهكذا يكون الوجود خارج الكلمة مجموعة ظواهر أو بنى وحيوات محكومة بأنظمة فيزيائية أو كيميائية أو بايولوجية لكن الوجود داخل الكلمة هو الحسق، إنسه السلب ومحاولة التمثل ووجود المرافعة المضادة فاذا ما آمنا بأن الوجود قائم على مركز لوغوسي فعلينا أن نفحص طبيعة الكلمة التي هي مركسز الوجود (بالمعنى العقلي لا الهندسي).

لقد سعى الانسان من خلال الكلمة لعمل كل شيء (من السحر الى العلم) وكان الشعر يظهر جزئياً في كل أشكال استعمال الكلمة بما في ذلك ما اصطلح عليه بـ (الشعر) وكان الشعر الشعر مثل سراب يظهر ويختفي.

إن الوجود كان دائماً ومازال يضحي بالكثير من أفعاله ويهدر كل احتمالاته في سبيل التقاط احتمال واحد ولذلك فان ظهور العقلل ومن ثم الكلمة (اللوغوس) كان احتمالاً واحداً اختزل في جذوره ملايين الاحتمالات التي خسرها الوجود، وهكذا فإن ما يتحرك في مستوى اللوغوس من احتمالات لالتقاط جوهره كان يظهر بعد أن تضحي اللغة أو الكتابة بآلاف المحاولات لكى يظهر الشعر هنا أو هناك وهلة ثم يتوارى.

أليس من المنطقي أن يحصل هذا مثلما قدر الطبيعة كـــل ثانيــة ملايــين احتمالاتا التي تظهر على السطح (انتاج بلايين البذور ونحــو نسبة ضئيلة منها، اخصاب حيمن واحد من ملايين الحيامن لبيضة انثوية واحدة، ظهورك في شارع ما دون آخر لاسباب كانت هامشية .. وغيرها).

الشعر هو أول ارتعاشة في اللغة.. أول لغط.. أول سر وأول خروج على نظام اللغة ولذلك ارتبط الشعر باللغة بعد ان كان يخوض في جوهر الوجر وهذا هو السبب الذي جعل الرقيّ العقلي عن طريق اللغة ثم الكتابة يساهم في وضع الشعر في لبّ معركة الوجود فالشعر بعد أن كان يمخر في طين الحياة أخذ يمخر في طين اللغة ثم انتقل الى طين الكتابة وان مسيرته الكونية الاحتفالية هيذه من البحر الى الساحل الى اليابسة تمثل نظاماً رمزياً واقعياً ومتصلاً لانتقال الحيلة من العماء الى الوضوح ومن تيامت الى مردوخ (حسب الاسطورة البابلية) ولذلك نسعى جميعاً الى تحقيق ذواتنا والى تحرير مطلقنا (أعنى روحنا) من خلال

الشعر باللغة / الكتابة ولكي نكون اكثر دقة بالكتابة / الكلام التي تدل عليي نسيج كل منا.

إن المراكز المرجعية التي تفرض سطوها على (مفهوم) الشعر تشبه المراكـــز النصوصية التي تفرض سطوها على (جوهر) الشعر ولذلك كان لزاما علينـــا ان نسقط بشكل متتابع مثل هذه المراكز وسيكون من السذاجة الكبرى ان نتبناهــا عندما نناقش إشكالية الشعر بشكل جذري.

لقد كانت المقتربات النقدية والنظرية بشكل خاص تقترح، غيير ملزمة، ماهية الشعر لكنها تتحول عند العصابيين من النقاد والكتاب الى دوغماطيقية ملزمة والى أفق غير مفتوح يثير حفيظة الشاعر الحقيقي ويجعله يمسك فأساليهشم ويشق مثل هذه الآفاق المغلقة.

يقع الشعر في أعلى مناطق الكتابة / الكلام ولذلك فهو مركز لوغوسي شارد لا يمكن معاينته أو قياسه فاذا كان اللوغوس في الفلسفة واضحا في شقها الميتافيزيقي بشكل خاص معبرا عن المطلق أو العقل الأول فانه في الشعر يتحسول إلى مركز لا متعين لا يمكن قياسه أو تحييده (الاستفادة من مبدأ هايزنبرغ في في الفيزياء) ولذلك فانه يجر معه، عندما يهرب هكذا، حشدا من الآفاق الشعرية غير السائدة والمنتهكة أبدا لانتظام العقل وثباته، إنه يسعى بالكلمة نحسو تفتق كلي وكذلك فانه يواصل مهمة سرية تقوم على الفهم الرموزي للعالم باعتباره حشدا لامتناهيا من الشفرات التي تدل على أشياء أخرى لا مرئية، ولأن الشعر قطع مرحلة كبرى من الوجود إلى الوجود الحي إلى الوجود الناطق اللوغوسسى

فلابد أن يكون جوهره بسيطاً وحياً والبسيط يتضمن دائماً حدين ينفي أحدهما الآخر، وتبدو تجليات الجوهر (الحاوي على حدين) واضحة اكثر في ظاهراتيات الشعر أي في تمظهره وخروجه الى الوجود (اعني في النص) ولأن احد الاشكال الظاهراتية للشعر هي الصورة ففي الصورة يتجاذب قطبان أحدهما ينفي الآخر. وهي من وجهة نظرنا (مونادا الشعر).

#### النص/القوة الايروسية

يحمل النص بقايا الجوهر وتظل دماء الحياة عالقةً به مهما حاولنا نحته ولذلك تظهر الشحنة الثانية المؤجلة تحت شحنة اللوغوس. تظهر شحنة الايروس الحسية وتمارس فعلها تحت سطوة الكلمات ولكي نستخدم مقاربة دقيقة فنفتح من خلالها توغلاً جديداً في هذه المعالجة نقول بأن النص الشعري يتحول بفعل تركيبه العلي وفي يتحول بفعل تركيبه العلي وفي احتوائه على أجهزة نوعية (أعني سياقات نوعية) تتظافر فيها الوظائف بطريقة شاملة لكي تؤدي فعل الحياة في النص وتظل مع ذلك نقاطاً معتمة غامضة سوية تؤدي وظيفتها بشكل غامض.

وهكذا يمكننا أن نلمح في النص مركزاً إيروسياً مفككاً يحاول أن ينـــهض تمهمة النص/ الجسد نحو خلق مركز لوغوسي يتضمن عقل الشعر وجوهره.

تسيطر على النص شهوة الحياة في المركز الايروسي (الذي يفتتح مسييرة الخلق) لتتفكك هذه الشهوة فيما بعد بعد باتجاه اللوغوس الذي يمشل شهوة

الموت اعني الشهوة المعتمة في محاولة لتمثل الكلي الذي يبدو ساكناً يحرك الأشياء ولا يتحرك، شيء يشبه الموت.

ان النص مكبوت بفعل هذا التصادم الذي يمثل قوتاً النفي والإثبات.. اليقين السلب. المركز الإيروسي في النص هو نقطة الإثبات والشهوة المنفتحة على الاستهلاك والبذخ والإطراء الغريزي واللوغوس هو مركز السلب الندي يعمل على تحريك ما هو ثابت ومستقر.

إن ما ندعو إليه هو ضرب من الديانة الباخوسية او الديانة الشهوية السيق تتطلع من أسفل الجسد الى العقل. إنها تتشوق وهي في الغريزة الحارة الى بيلض العقل وحياديته وبرودته.

وهكذا يكون الصراع الازلي بين القوة اللوغوسية (قــوة الالــه والعقــل والكلمة) والقوة الايروسية (قوة الشيطان والغريزة والخرس) صراعــاً يطــرح ظلاله في النص حيث تتجه القوة الاولى نحو الاعلى بيضاء باتجاه العالم الاعلـــى والثانية تتجه نحو الاسفل سوداء باتجاه العالم الاسفل، وأحدهما تطارد الاخــرى ولايبدو (طالما كان هناك نص مكتوب) أيّ انتصار لأحد الاتجاهين ولكن يمكـن ان نعمل على تسكين العمل في بعض مناطقه لصــــالخ القــوة اللوغوســية أو الايروسية ولكنه تسكين مؤقت دائماً.

إن مناطق السكون هذه ضرورية لخلق حركة إجمالية في العمــل. وهكــذا يبدو لنا ان الهدف الرئيسي من الشعر هو الكشف عن أعلى مراتب اللوغــوس

الذي هو المطلق، إنه انطلاق خارج الانسان نحو العقل الاول واذا افترضنا أن الانسان هو العقل الثاني فسيكون عند ذاك تدرجاً في النوع لا خروجاً عليه.

ولذلك من اليسر علينا الآن ان نقول ان الشعر هو كتابـــة في المطلــق. نزوع إليه ومحاولة لمسك اكتنازه في شحنة، ولفض تحشده بعصا. ولأن المطلــق يساوي كل شيء ولأن فيه لا نهايات الاشياء لذلك يسعى الشعر للتوحيد بـــين الأشياء من خلال اللغة ويذيب أي فارق بين شيء وشيء لأنــه المشـل الأدق للهيولى (النسيج الجنيني للكون) ولحركته الشمولية بعد التكوين (النسيج المتميز للكون).

إن المطلق ليس غائباً أو بعيداً ولا نهائياً بالمعنى المكاني المجرد. إنه يعيش بين ثنايا وجودنا النسبي ويشكل مفاصل حركته وهو جاهز تماماً لأن ينقض علي مصيرتنا ويخلّصها من شركها النسبي بكامله، إنه مستعد لأن يقلب حياتنا ورؤانل شريطة أن نعرف كيفية الإمساك بالحبال السائبة التي يصنعها أمامنا لكي تنتشلنا.

لقد فتحت الفيزياء الذرية والكونية مجالاً جديداً لتصور المطلق واللافهائي وقد اتفق المنطق الذري، في تحويل اليورانيوم الى رصاص، مع حلم السيميائيين القدامي المستحيل، ولذلك يبدو لنا الشعر في الكثير من أوجهه تحقيقاً لمطلق علمي ستنجزه عصور الإنسان القصوى في المستقبل وسيبدو الحديث عن المطلق أكثر دقة ولكن الشعر سيظل جاهزاً لرمي شبكته في / أو / على هذا المطلق وأسره في عدد من الابيات ليهرب بعدها هذا المطلق الى خارج الشبكة.

إن ما يطلق عليه العلماء بــ(الطاقة السوداء وعدد وتيرة توسعه، وقد اليوم في أغلب مساحات الكون هي التي تسود الكون وتحدد وتيرة توسعه، وقد تكون هذه الطاقة السوداء دالة جيدة للحديث عن ما يحاول الشعر الإتصال بــه وتلمس حقيقة الكون من خلاله. ولأن هذه الطاقة تشكل ماضي الكون (قبـــل أن يتكون) ومستقبل الكون (بعد أن يتلاشى) فهي تؤكد طرفي المعادلـــة الـــتي يحاول الشعر الإمساك كها. إن الباحثين يؤكدون بأن الكون مؤلف بنسبة 00% من المادة السوداء. وبنسبة 30% من المــادة السوداء وبنسبة 31 من المــادة العادية ولذلك تكون الطاقة السوداء والمادة السوداء، بما تثير من غموض، مثالا رائعا لهدف الشعر وغموضه ومادته باعتباره صدى لهذه المكونات الكبرى الــــقي تسيطر على الكون، وقد تكون نسبة الــ 32% من المادة العادية هي ما ينـــاظر المكتشف والمعروف من حقيقة الكون وحقيقة الشعر معا.

### قطيعة معرفية ام شعرية

إن الشعر يعمل على القطيعة أولا مع المعرفة بمعنى عدم اتضاح اليقين عنده ورسوخ يقينها هي.. ثم انه يمارس قطيعته مع نفسه.. مسع تاريخه السذي آل نصوصا وصرخات.. ولذلك تبدو القطيعة الشعرية أعلى أشكال الصيرورة المعرفية وهي تتطابق رغم تضادها وسلبها مع روح الجدل المطلق الذي يسيطر على الوجود.. فهي توفر اتصالا مع المجهول وتحقق فكرة اللوغوس الكلي.. إله مع العقل المطلق الذي سيطر على الفلسفة ولم تستطع الخوض إلا في ساحله أملا

الشعر فقد خاض في وسطه ولكنه لم يصل الى فناراته ولا أعتقد أنه سيصل لأنه يضمر نفيا لها. . نفيا لمجبة الوصول اليها ان وجدت.

الشعري يحاول التقدم باتجاه مضاد للشبكة المعرفية التي حددهـ العقـل الفلسفي والعلمي ولذلك فهو يفكك مادة المعرفة ويخرجها من نسـبيتها حـتى لوكانت تخوض في المطلق، إنه طقس مضاد للمعرفي يتضمنه ويهجم على ثباتـ ومحدوديته.

إن المجهول الذي يسعى اليه الشعر ليس مجهولا لا متعينا بل هـو مجهول متعين أصبحت ملامحه تخوض مع جوهر الشعر اشتباكا قاسيا، لقد حول الشـعر المجهول إلى مجهول متعين ليحاول القفز الى مجهول لا متعين وحتى ينتهم مـع تعيينه فيحوله الى مجهول متعين جديد وهكذا يصبح هناك إمكانية عالية لتحديد جسد المجهول واعتباره معروفا مؤجلا أو قادما.

الاشتباك مع المجهول يعني على وجه الدقة تحول المجهول إلى نقطة شهوية يسهل افتراسها وتمثلها ولذلك يبقى الترقب الدائم هو مركز الجذب الجديد أبدا في الشعري، ولذلك أيضا يقترب كل كشف للمجهول المتعين مسن النشر ويظل المجهول اللامتعين هو ميزة الشعر الكبرى.

فعلى أي شيء يدل هذا؟

هل يدل على أن الشعري يعاني من فصام؟ ربما ولكنه أكثر من ذلك يكاد يكون في الافتراض الصحيح فيضا لوغوسيا هاربا من التحديد أو التعيين إنه الزيادة الخارجة على طبقات العقول الاول وحتى العاشر أو اكثر..

الشعر لوغوس خارجي، لوغوس لا ينضغط في مستويات المعرفة بل يتحداها ويخرج عليها.

# ٢. التاريخ السريّ لظهور جوهر الشعر في النص

في (ميتا جماليا الشعر) كنا قد ألمحنا لتاريخ الشعر بتاريخ الوعي الانسايي بدءاً من السحر فالأسطورة فالدين فالمرحلة الجمالية وكنّا قد وضعنا مرحلة ميتل جمالية يتطابق فيها النص الشعري مع جوهر الشعر أو يحاول ذلك في الاقل.

ورأينا أن الشعر ظل تابعاً للسحر والاسطورة والدين والفين، وقد آن الآوان لأن يستقل بشكل كامل. هذا عن التاريخ المعلن للشعر مسع الفنون الأخرى. أما في هذا الجزء الثاني فسنحاول ان نتلمس التاريخ الخفي الذي تدرج فيه ظهور الجوهر الشعري في النص المكتوب وهي محاولة لا ندّعي لها نجاحاً كلياً لأنها ستفترض ذلك التاريخ من خلال مجموعة أحداث وتجليات سأختارها بمنظور عقلي / فلسفي لا بمنظور تاريخي / جغرافي بل وسأنقل محاولتنا هذه بما أسميه مغامرة الخروج على التاريخ العياني أو المدروس للشعر بشكل عام.

#### ثنائية الجوهر/النص

يقف جوهر الشعر في المطلق ولذلك فهو كليّ لا يتم تحقيقه إلا في اللانهـ اللهـ اللهـ ولذلك أيضاً يبدو الحديث عن عيانيته متهافتاً، ولكن اللانهائي هذا بانتظار تطور

الروح والعقل ليتجلى أكثر وليتم تحقق صورته بشكل أدق ولينجلي عنه غبار البعيد الذي يحجبه عنا، أي أن الإنسان كلما تقدم نحر المستقبل كلما زاد إحساسه بجوهر الشعر وأصبح الحديث عن هذا الجوهر أدق وأعلى فالجوهر على هذا الاساس ترك في الحياة التي مرت آثارة وكلما توغلنا في الماضي كانت هذه الآثار باهتة ومحية.

ولكن اين يترك الجوهر آثاره؟

في النص لأنه لا وجود لشيء اسمه الماضي مثلاً سوى اثره في النص ولذلك يحمل النص الأقدم أثراً أقل من آثار جوهر الشعر وهنا سنقلب المعادلة كليّلً إذ إن الوهم السائد والذي يقول بان الماضي كان هو عصر الشعر، لان الانسلن لم يكن يقول او يمارس سوى الشعر، وهم في غاية الخطورة ويجب الحد من انتشاره لئلا يساهم ذلك في تضليل تاريخ الشعر وينحجب عنا جوهر الشميع لفترة أطول (ويدخل هذا في باب تضحيات الطبيعة وهدرها لاحتمالاها الأخرى).

يجب أن نمشي بحذر في تصوراتنا ولنصر على ان الشعر في الماضي المرتبط بالسحر كان كلاماً يقال لاجل الطقوس، إنه كلام عملي يتطابق بالضبط مع ما يحمل من معان فعلى سبيل المثال لا تعني كلمات الساحر سوى خطابه العملي في الاستدعاء أو الانجاز ولاننا ابتعدنا عن السحر بدا لنا ذلك الكلم غريباً ووضعناه في باب الشعر وكذلك الأسطورة التي تتحدث عن خليق العالم أو الأشياء، وكذلك النص الصوفي الذي يبدو شطحاً في حين ان كل ما نعتقده شطحاً من الكلمات أو التعابير إنما له مصدر أو قاموس صوفي ما ان نفكه بدقة

حتى نجده خطاباً دينياً صرفاً لا اثر فيه للشعر ولأننا نجهل أحياناً هذا القـــاموس عندما نقرأ نصاً صوفياً لذلك يبدو لنا شعراً.

والحقيقة أن أقدم النصوص الشعرية يتجلى فيها أضعف أشكال الجوهر الشعري.. وهكذا مع زيادة الوعي بالشعر كفن متعال منفصل عن العارض أولاً غير التعبيري ثانيا، يتضح جوهر الشعر بشكل أفضل ثما كان عليه، أقول، أن الشعر سيتحقق بشكل أعظم ثما هو عليه الآن في المستقبل وسينظر الى نصوصنا الشعرية على الها بسيطة وبدائية.. ولذلك لا مضيق للشعر وليست هناك اية أزمة يمر بها الشعر سواء كانت هذه الازمة من عصور التكنولوجيا أم من هذا (الكم) الهائل ثما يكتب من شعر او ادب بشكل عام.

الذي يكتب من شعر بشفقة ولجعلنا هذا نتماسك أكثر.

الجوهر الشعري هو المستحيل المطلق والنص الشعري هو الاحتمال المتحقق من هذا الجوهر ولذلك يمكن الحديث عن تاريخ النص لا عن تاريخ الجوهر وإذا شئنا الدقة فنقول تاريخ ظهور هذا الجوهر في النص الشعري.

وسنقترح مراحل ظهور هذا الجوهر بالشكل الآتي (المرحلية البرهانية، المرحلة البرهانية، المرحلة العرفانية، المرحلة الرحمانية).. أي أنه تدرج من البرهان إلى البيان إلى العرفان إلى الرحمان (وقد استفدنا هنا من تقسيمات القشيري للحقل وأضفنا له مرحلة الرحمان).

### البرهان

لا نريد أن نطابق بين مراحل نمو المعرفة ومراحل نمو الشعر لأننا نؤرخ هنا لفرضية نامية، وليس لحدث، ولذلك يكون مثل هذا التاريخ سرياً وهو أيضا تطور لأنشعر به بل يدفع نفسه في التاريخ مثل الموج الباطني.

تعتبر المرحلة الاولى (البرهان) مرحلة تطابق شامل بين النص والغاية العملية التي كتب او صنع لأجلها النص فهي المرحلة التي لاتدل فيها اللغية إلا علي قصدها الموضوعة لأجله ولذلك يبدو النص خطاباً علمياً برهانياً لا أثر فيه للخروج على مارسمته اللغة سلفاً ويكاد مثل هذا النص أن يكون معادلةً رياضيةً يتم حلّها وفق خطوات متدرجة ووفق إجراءات تراتبية معروفة.

وهنا يبدو الإنسان \_ كاتب النص \_ حاضراً في منطق لغوي رياضي صارم ولكنه بالتأكيد يفتقر إلى مثل هذا المنطق في حياته اليومية،انه منطقي في اللغة مفكك في الحياة وهذا هو مقلوب ما يجب ان يحصل ولذلك استعار بعض المحللين مصطلح العلم الكاذب على تلك المرحلة لألها مقلوبة على رأسها، كل ذلك يحتم علينا ان نقول بان الجوهر الشعري كان مغيبا غفلا في تلك المرحلة ذلك يحتم علينا ان نقول بان الجوهر الشعري كان مغيبا غفلا في تلك المرحلة الا ظهر صدفة في مادة اللغة نفسها وفي خروجها الواعي على نفسها وفي (إخفاقها) أحيانا للتعبير عن ما يريده كاتب النص وممارس الفعل في وقيية واحد.

التلاحم بين النص والفعل كبير جداً والفجوات التي بينهما هي المناطق التي يلمع فيها هذا الجوهر ولذلك تستوجب تلك النصوص تفكيكا شاملاً من أجل استنطاقها والإعلان عن خبو ضوء الجوهر الشعري فيها.

إن الوقوف بعلمية أمام هذه النصوص سوف يجلّي عنها الغبار، إن تحليل نص (الاسترال المطر) مثلاً بذلك يؤدي الى نتيجة ستكون لصالح النص لكنّ كل كلمة وكل علاقة في نصَّ كهذا هي من الدقة بحيث أن لها وظيفة عملية تـؤدي نتيجتها في محاولة استرال المطر وليس في إطلاق المخيلة.. عند ذاك سنعطل شاعرية مثل هذه النصوص بل لنقل سنقصي جوهر الشعر عنها وبذلك تبدو موضوعة تحت باب (الشعر الزائف) أو (الشعر الكاذب).

فلتتوغل أكثر ولنقل أن الطبيعة (المنظمة بشكل هندسي ورياضي عالي) اسقطت نفسها بالكامل في عقل الانسان فبدت ملكته الكلامية والكتابية مثلها تماماً ترتكز على جوهر هندسي او رياضي وهكذا فأن تماسك النص القديم بحيث أنه لايسمح إلا بفجوات إخفاقية تسرب الشعر (نتحدث هنا لا عن نص شعري بل أي نص مكتوب اذ ان غاية المعالجة في هذا البحث لا معالجة ثنائية الشعر النثر بل باعتبار كل النصوص حاوية او غير حاوية على الجوهسر الشعري بضمنها "القصائد"). إن عدم تطابق البرهان مع غايته هو الذي ينتج الشعر، وبكلمة أدق إن إخفاق البرهان وفشله قد يكون شعراً غير مقصود ولذلك نرى الشعر أو العلمية القديمة، إن العلم القديم يحتوي الشعر وقبنا نصوصه أحيانا

#### البيان

تفصح اللغة عن نفسها لا باعتبارها وسيلةً (كما في البرهان) لكي تحقق غاية ما بل لأنها نظام تعبيري له تكوينه الغائي أيضا ولذلك فقد ظهر جوهر الشعر في أسلوبية اللغة التي عبر عنها البيان كأحسن تعبير، من هنا كان المبدع يتدخل ويقصى ويضيف ويحسَّن ويجمَّل عبارته لأنه يحاول بعمله هذا ان يعبر وأن يبدع في التعبير.

وتمثل مرحلة البيان مرحلة شعرية أعلى من البرهان لانها لا تريد ان تشبيت بل ان تزحزح كوامن النفس باتجاه تجليات أعلى من الاثبات، وفي هذه المرحلة يقع أغلب الشعر العربي لأنه ينحت في عبقرية لغوية بيانية وتمثل نصوص الخطابة والقرآن، بالاضافة الى القصائد، أعلى الاشكال البيانية. وكل امة تمتلك مرحلة بيانية تتجلى فيها الصفات الصوتية للصورية للغتها، ولان الشعر يقترن باللغة فلذلك تبدو هذه المرحلة تقدمة أولى باتجاه ظهور الجوهر الشعري لانها تبدأ بتغير موقع اللغة من الوسيلة الى محاولة التعبير العالى.

في البيان يقفز الشعر من مرحلته السديمية إلى اول تجلياته لانه يفك ارتباط م بالطبيعة ويرتبط باللغة ويتحول إلى لوغوس أول إذ لم يكن في البرهان سوى قوة ايروسية محض تتدلى على الشفاه او فوق الورقة، لم يعرض الشعر نفسه في البرهان الا على أنه رد فعل مباشر ولكنه، في البيان، رد فعل مركب نوعما.

البيان تحول الرقم (الرياضة) الى كلمة وانتقال مـــن مســتوى غفــل الى مستوى عقل، ولكن البيان ينهض أول ما ينهض بقوة الصوت لا بقوة الصــورة أعنى بالخطابة لا بالمخيلة وهذا بطبيعة الحال يحد من غائية الشعر.

يبدو الشعر في البيان خطابة ولذلك يلتبس جوهره فهو في النصص يبدو شعرا ولكن أساسه هو الخطابة وهذا الإلتباس ينسحب أحيانا على الخطابة أيضل حينما تترك مترلة الصوت لتقع في برج المخيلة فتكون باعثة على الشعر محرضة له.

إن فن الخطابة، لا فن الشعر، هو فن البيان الأمثل ولذلك نرى ضـــرورة معاينة وفحص كل ماردد على انه شعر وتصنيفه من جديد على أساس الجوهــر لا على اساس دافع الكتابة فقصائد الحماسة بيان يخفت فيها للشعر ولذلك تبدو اغراض الشعر العربي اطرا للبيان وركائز لقيامته.

# العرفان

مرحلة أعلى من البيان تتحشد فيها معارف الشاعر لصالح كتابــــة نــص شعري خالص، أي أن المعرفة الشاملة الكونية هي التي تضغط وتبعث الشعر.

إن الخطأ الكبير الذي يقع فيه البعض هو ما يسمى بعقلنة الشعر والعرفان لا يتضمن هذا على الإطلاق بل هو تسخير المعرفة للشعر أو هو (شعرنة العقل) ان صح التعبير وليس (عقلنة الشعر) ويدل هذا على أن الشاعر يجب أن يغوص في المعارف القديمة والحديثة وأن يمتلك في الوقت نفسه، حساسية عالية تؤهله

لان يقفز على كل ما عرفه ليتبع جوهر الشعر ويشتبك معه ويتطلب هذا إعجازا عظيما ولذلك تصبح مهمة الشاعر والشعر عصية صعبة كلما تقدم الوقت بل يبدو اتحاد قوتين (المعرفة) و (الجوهر)، والمعرفة يجب ان تكون شلملة حتى يستطيع الشاعر ان يفتح طريقه نحو الجوهر ليلتحم به.. ولذلك تكون المعرفة بالنسبة للشاعر وسيلة وليست غاية كما عند الفيلسوف او العالم. اما الغاية فهي (الجوهر) لكن تحقيق مثل هذه الغاية أمر مستحيل ولذلك نرى في النص الشعري إخفاقا.

ان ما يعطل الشاعر العرفاني هو ثقل المعرفة نفسها إذ لا يستطيع في كتسير من الاحيان تحشيد هذه المعرفة باتجاه فتح علوي بل إنها لتقوده الى متعة عقليسة تلهيه عن غرضه (الاتصال بالجوهر الشعري).

لا يمكن وضع المعرفة إزاء الجوهر على الهمّا منطقتان متقابلتان بـل يجبب الاعتراف بان الجوهر كامل وأن المعرفة هي نقصه فاذا ماسيطر علـى الشاعر شيء من هذا استطاع ان يدرب نفسه على ان يخرج دائما علـى المعرفة (أي على النقص) ليحاول ان يكتمل وهكذا، إن هضم المعارف العلمية والفلسفية والدينية والفنية يتحول الى (مصل) يضيء شعرا أما تكتيل هذه المعارف وتجزئتها فيعرضها الى فصل وضعي يخص كل معرفة ويبعد عنها الصفة الكونية التي هبـي صفة شعرية لاشك. إن كل نص معرفي يتضمن ضوءا شعريا ولذلـك يعمـل الشاعر العرفاي على لم شتات هذه الاضواء، على لم أجزاء الشـعاع الأكـبر

ووضعها في نص واحد وكان هذا يحصل في جهاز شعري عال هو جهاز المخيلة التي تصبو وتتحرق للمطلق.

إن التقاط الشاعر لأشعة الجوهر في النصوص المعرفية هو العمل العرفياني العظيم وهو المهمة السرية للشعر والتي كشفت آليات التساص المعاصرة السيميولوجية عن بعض سريتها أما هي ككل فمازالت تنسج في الخفاء نصوصها الكبرى، على الشاعر أن يعي هذه الاجراءات وعليه أن يمتصها لكي ينفصل أكثر ويشتد انفعال المعرفي /الشعري أي (العرفاني) فيتوقد النص.

النص المعرفي هو الخطاب الخام للشاعر والنص الشعري هو الخطاب المنجن وما بينهما حساسية عالية بالشعر وبمهمته ووظيفته واعتباره جوهـــرا لاجنسا دبيا. في الشعر لا يمكن ان نتحدث عن جنس أدبي تقابله القصــة او النقــد او الخطاب الايديولوجي لان الشعر هو جنس الاجناس وهـــو الشــيفرة الكليــة اللوغوسية المكتوبة. ولذلك تحتفي مع الشعر فكرة الجنس الأدبي لتحل محلــها فكرة الشفرة الكونية.

### الرحمان

وهي المسافة التي تفصل بين أعلى أشكال العرفان والجوهر الشعري، إلهـــا مسافة صوفية / لوغوسية/ شفراتية أقرب الى الصمت والى اختراع البياض منه إلى الخطاب الشعري ولكن!! الشعر يتحول هنا الى نسك والى عبادة، الى عبلدة الجوهر الذي انفطر عنه الكون وهو ليس بجوهر الهي ولكنه جوهـــر غـامض

مطلق محتشد، جوهر شعري يكاد يكون سبب هذه الكارثة الكونية التي نحــــن فيها وسبب شقاء العقل وقلق النفس وسعادهما في الوقت نفسه.

الرحمان مرحلة مستحيلة ولكن التطلع اليها أقرب من التطلع الى الجوهـــر ولذلك فهي مرئية في النفوس العظيمة وهي متلمســة في النفوس الاســتثنائية العظيمة النادرة في تاريخ الإبداع، النفوس التي وضعت الانسان على مــا هــو عليه الآن.

الرحمان ليس فيها الشعراء الكبار بل فيها أعظم الشعراء وأعظم الفلاسفة وأعظم الانبياء وأعظم العلماء لان هذه النفوس جميعا تضافرت في كتابة نـــص رحماني لم ينجز إلى الآن ولكنها هيأت مادته وشقت بصبر ومعرفة الطريق إلى هذا النص .

الرهمان مرحلة يتحول فيها الشعر الى دين بديل وتؤدى فيه مقوس عبسادة وشعائر كتابة راقية وباسلة وهو في نفس الوقت تحقق ما اختزنت وتكونت بسه النفس، أي ان نفس الانسان/الشاعر احتوت مثل البذرة على صورة الشسجرة ولكنها تعطلت عن اظهار صورها الكلية ولذلك يأتي الشعر الرهساني ليحقسق مافطرت عليه النفس ويتعدى ذلك للنظر في مستقبل مابعد الموت لا على اساس ميثولوجي أو ديني أو فلسفي بل على اساس تحشد الجوهر وانتظسار رؤيته ثم انتظار العمى الكلي.

اعتباطية وجدّية عالية، وثوقية الحدث وصدفوتية واعتبار كل شيء زائـــل/ خالد، الوقت الذي ينعدم فيه التضاد أو يعمل فيه التضاد على أنـــه الحقيقيــة الوحيدة ولا شيء سواها..

ولذلك يشتغل النص الرحماني في هذه المنطقة ويعمل على تفكيكها وإعدادة بنائها، والنص الرحماني منتظر دائماً يعمل الشاعر على إنجازه ولكنه بفعل غامض يتركه ولا يقوي على إكماله.. ومن هنا كانت مرحلة الرحمان أصعب المراحل بل واشدها توتراً وقلقاً وخروجاً على ما اشتغل عليه.

إن تحقق اللوغوس الشعري لا الفلسفي، يتم في الرحمان لكنيه لوغوس متعطش للجوهر. فاذا ما أختبأنا خلف صخرة وراقبنا المشهد وجدنا أن طاعونا مستشرياً يصيب الجميع اسمه (التخلي عن الرحمان) لانه يحتاج الى مران ودربة وتصبير لكي يتحقق الشعر في أعلى مراحله ولكي يكون الخطاب الاول والأخير في الرؤيا.

# فينومونولوجيا الشعر\*

# تاسوع رحلة جوهر الشعر خارج ذاته وعودته مخصباً

لا بأس أن أعترف بمشكلتين أساسيتين ظهرتا في بداية شروعي بكتابة هذا البيان، الأولى تخصّ مصطلح الفينومونولوجيا، والثانية تخــص منهج التنــاول والبحث.

لقد بدا لي هيجل هو الأقرب إصطلاحياً لأين أردت بحث حركسة جوهسر الشعر خارج ذاته أي الظهور المتدرج لجوهر الشعر من خلال حركته خسارج ذاته ولكني لم أقتنع، عموماً، بمنهج هيجل التطوري وكنت اشك في جدية مشل هذه الأنساق التي يضعها هيجل لنمو الروح أو العقل، لكن خطسورة هيجل

<sup>•</sup> الفينومونولوجيا في هذا العمل النظري تعني بالضبط ((علم الظهور)) وهي اقرب بذلك الى الاستخدام الهيجلي منه الى استخدام هوسرل حيث تعني عند الاخير ((الظاهراتية)) وارى ان هناك فرقاً شاسعاً بين الاستخدامين لامن حيث الترجمة بل من حيث دلالة الاصطلاح عند كل من الفيلسوفين. وهذا يعني انني استعرت المنهج الهيجلسي في معالجة الشمعر فينومونولوجيا لكني تجنبت ذلك قدر الامكان لاين حاولت ان انزع مترعاً خاصاً اظنه اقررب الى (الشمعري) منه الى (الفلسفي) رغم اين استخدمت في ذلك ادوات فلسفية.

نشر هذا البيان الثالث للشاعر في جريدة القادسية الصادرة في بغداد في ١٩٨٦/١٢/٦.

تكمن في كشفه عن روح العالم المستتر تحت المنطق والطبيعة والعقل وفي عقلــــه الجدلي الخصب.

لقد عزفت عن اللجوء الى منهجه وقررت أن أضع منهجاً خاصاً بي في معالجة الشعر إنطلاقاً من تصوري، كشاعر، لجوهر الشعر أولاً مستفيداً من الارادة الفلسفية والمعرفية ثانياً، ولذلك انتصر الشعري على الفلسفي وتحسول الفلسفي إلى وسيلة وكان هذا الحل أقرب الى نفسى وأكثر إقناعاً.

إن مقولة الجوهر واحدة من عشرة مقولات أرسطية معروفة ولذلك رأيت أن أضعها في مركز الدائرة وأن أحيط بها على المحيط المقولات التسع الاخرى ثم ابدا بتحريك الجوهر باتجاه كل مقولة ليتخاصب معها ويجادلها ثم يعود الجوهر مغتنياً ومكتراً الى المركز، ليبدأ بعد ذلك رحلة لمقولة أخررى وهكذا ينهي (رحلته التاسوعية) ليعود محصباً بنتائج اتحاده وانفصاله مع مقولات الوجرود، وهكذا يسيطر جوهر الشعر على الوجود وفي هذا تحقيق لفكرة كنت قد أعلنتها وهي أن جوهر الوجود هو جوهر الشعر محصباً.

لقد حاولت، جهد الإمكان، الإبتعاد عن منهج هيجل التطوري في الفينومنولوجيا وعن المستقيم الأرسطي في المقولات، وقد أعانتني نقلات جوهر الشعر خارج ذاته في انكشاف رؤىً مهمة عن الشعر. كانت هذه النقلات، في أساسها، شعرية أخصبت الشعر في كلَّ حركة وفي كلَّ نقلة.

### ١.رحلة جوهر الشعر إلى (الكم)

يرتبطُ (الكم) بالهيولى، فهو لا متعين حسابي وهو ما يقبل لذاته المساواة واللامساواة، ويمكن، بصفة عامة، التفريق بين مفهومين للكم: كمُّ مقدّر ــ مثل كغم، وكمُّ خالص ــ وهو عدد غير محدود من الكيلوغرامات.

يرحل الشعرُ نحو الكمّ المقدر والكمّ الخالص معاً ويطلّ على هاوية الصفــر التي هي مطلق سلبي تناظر المطلق الإيجابي المعبر عنه باللاتناهي.

لكن جوهر الشعر يبقى أقرب الى اللاتعيين واللاتحديد الكميّ.

إن صفة عدم التحديد، التي يتسم بها الشعر بعد اتصاله بالكم، ستبعده عن التعامل مع صفة المحدد وهذا سيرتب بدوره صفة هامة بالنسبة للشعر على وجه التحديد بحيث يرتفع الشعر على الكم المحدد وان يفرض صيغة (غير المحددة في التعامل وهذا يعني، على وجه التحديد، أن يتضمن الشعر الكميات المحددة في مفهوم الكم الخالص وسيتضح هذا في التطبيق، فحين يقوم الشاعر بالتقاط مساحة محددة ويظل في ضيقها وفي محدوديتها دون أن يحول هذه المساحة الى المنطقة غير المحددة ويترع عنها محدوديتها أي، بلغة اخرى، يعتبرها جزءاً من مساحة غير محددة وينطبق هذاعلى تعامل الشعر مع الرمز فحين يقع الشاعر مساحة غير محدودية الرمز فهو يقع في تقابل تأويلي محدود اما حين يجعل من الرمز كليا فهو يرتفع بالرمز من هذه المحدودية ويضع في الكم الرمزان (الرمز الكلي) هو فهو يرتفع بالرمز من هذه المحدودية ويضع في الكم الرمزان (الرمز الكلي) هو رمز خالص) ولذلك يعسى الشاعر الى تخيل شمولية هذا الرمز ويفك من حدود

قيوده لكي يزيد من سعة ومن طبقات الخالص وكلما ابتعد به نحو فضاء غــــير مقيد نجح في وضع شرط الكم موضع التطبيق واقترب من جوهر الشعر مخصباً بالكم الخالص.

ينطلقُ الشعر من كونه متصلاً على المستويات الآتية:

أ. ينطلقُ الشعرُ متصلاً بجوهر لا يتجزأ.

ب. الشعرُ متصل في النصوص (التي هي عرض هذا الجوهر) والنصوص الشعرية بشكل عام هي إخفاقات متتالية للوصول الى هذا الجوهر.

ج.. الشعرُ يشع في نصوص فلسفية اسطورية دينية علمية.. الخ.

ولكن الشعر في نفس الوقت منفصل الى وحدات يكتبها كل شاعر علي حدة بل وكل منتج (قصائد) أو (نصوص) على حدة.. وأن كل شاعر يكتبب عدة وحدات شعرية فالشعر على ذلك اكتسب صفة الاتصال والانفصال مين الكم، يمكننا إذن أن نلخص تخاصب جوهر الشعر مع الكم بالعبارة الآتية:

(جوهر الشعر كم خالص متصل).

## ٢\_ رحلة جوهر الشعر الي (الكيف)

عاد الشعر من الكم مخصباً ثم بدأ رحتله نحو الكيف السذي يقبسل لذاتسه المتشابه واللامتشابه ويختلف الكيف عن الكم في أن الكم يمكن تغيسيره دون ان يتأثر الكيف بالكيف ولذلك يكون الكيف صفة ملازمة ولذلك عندما يتصل

جوهر الشعر بالكيف فأنه يكتسب صفة او صفات تقصيه عن غيره والكيـــف يتحدد اما بالإيجاب أو السلب ولذلك:

فالشعر أعلى أشكال التعبير وهو يعبر عن سر اتصال الانسان بالوجود إنه طقس عقلي وروحي وهو افصاح جمالي متعال (ميتا جمالي).. إن إثقال الشعر بالصفات العالية هو كيف الشعر ولذلك ينحو الشعر من خلال هذا الإتصال منحى ترانسدنتاليا في اخذ الصفات كيفيا والعلو بها، ولكن اية صفات؟ بالصفات الخيرة فقط؟ وللجواب نقول: كل الصفات.

أي أن الصفات المتضادة تجد نفسها في منطقة عالية وقد حذفت تناقضها واتحدت لتكون (كيف الشعر) فهل يعني هذا اختفاء الكيف؟ كلا إنه ليسس اختفاء الكيف ولكن وضع الكيف على حقيقته الشمولية المعنية بدون (الصفة وضدها).

يتصل الشعر بالكيف سلبياً من خلال نفي الصفات الواطئة عنه أي انه ليس فناً أو جنساً ادبياً وهو ليس غرضاً وهو ليس ايصالاً لمعلومة او دلالة وهو ليس نثراً وليس... الخ.

إن هذا التعيين السالب هو الذي يفصل منطقة الشعر عن مناطق تعبيريسة أخرى. من هنا يمكن أن نلخَّص تخاصب جوهر الشعر مع الكيف بالعبارة الآتية (الشعر كيف متعال ينفى ما تحته).

# ٣- رحلة جوهر الشعر الي (الإضافة)

تتكون الإضافة من حدَّين (عام وخاص) ولذلك يضاف الخاص إلى العسام والجزئي الى الشامل فحين يتصل الشعر بالاضافة فهو انما يقوم بسأجراء بعسض التعديلات على تكوين العام فيكون الاغتناء في هذه الرحلة تعديلاً على طبيعة الجوهر فالجوهر بشموله يغتني بالاضافة لانه متحقق في النص. ان صفة الاضافة تخدم النص وتقترح اجراءات عليه على اساس ان ما يضاف الى الجوهر هو بالضرورة ليس جوهراً بل هو عرض يقيم فاعليته في ضبط تدفق هذا الجوهر بالغير، الإضافة في الشعر تعني على وجه التحديد تحشد الجوهر الشعري بما يضاف اليه من يمكن أن يوضع تحت آليته، أي أن الجوهر يستطيع استيعاب ما ينضاف اليه من الاعراض.

ويتضح هذا اكثر في التطبيق عندما نحاول أن نمتص شحنات موجـــودة في النصوص الدينية والعلمية والسحرية والفقهية وغيرها من الجوهر وعلى الجوهر أن يقوم بتقنية ذاته من أعراضها بعد ان يمتص خلاصتها ويتخاصب منها.

 إن مقولة الاضافة بهذا الفهم تتجسد بشكل واضح في آليات التناص، فالتناص يحقق مقولة الاضافة على أساس أن النص الشعري المتحقق هو مجموعة نصوص متناصة فيما بينها وأن أصل النص الشعري يكمن في نصوص سابقة عليه، فاذا جعلنا هذه النصوص شعرية وغير شعرية تحققت فكرة التناص/الاضافة.

إن آلية اتصال جوهر الشعر بالاضافة يقضي بفت الفضاء الشعري للتناص/ للتقاطع / للامتصاص للتداخل مع النصوص الاخرى في محاولة لاجواء تعديلات على ظهور الجوهر بشكل اكثر قوة واكثر تمثلاً للتجربة الانسانية وهو مانراه في النصَّ المفتوح ولذلك تقوم الاضافة على شكل شحنات كلية وعلى شكل رموز شاملة ويمكن ان نلخص تخاصب جوهر الشعر مع الكيف بالعبارة الآتية:

(جوهر الشعر اضافة بالتناص مع المعرفة المتحققة).

# ٤\_ رحلة جوهر الشعر الي (الزمان)

الزمان حركة متصلة ولذلك يسعى الشعر للاتصال بهذه الحركة والسعي معها الى لانهائيتها وهذا فرض يضع نفسه بوضوح لان الجوهر رغم تمركزه على نفسه ولكنه كلي يسعى للتماثل مع كليات متحركة (كالزمان). وينقل هذا التخصب نفسه في ان يتحول الجوهر الى كل متحرك حي متصل بحيث تضلع التقسيمات المفترضة (الماضي، الحاضر، المستقبل) نفسها في جدل مع الجوهر،

وينكشف في الماضي بدء ظهور جوهر الشعر وصيرورته ثم تجليد في الحاضر (ونعني بالضبط في العقل الحالي الذي يمارس وعياً كونياً للظاهرة) ويستكمل ظهوره في المستقبل وهكذا ليس في الشعر من ماض سوى بداية الظهور والذي يكون أولياً.. بسيطاً غامضاً ينكشف كلما تقدم الزمن وتلتقط انكشافه هذا عقول ونفوس مهيأة لمعرفة سره وجوهره.

جوهر الشعر يحوم على الماضي ويضع نفسه في أية منطقة يريد بنفس القوة التي يختار فيها أية منطقة من مناطق المستقبل فالزمان عنده واحد متحرك متصل لا مناطق مقسومة فيه إلا باعتبار أن الماضي البعيد كان يخبيء جوهره بقوة. إن المستقبل البعيد يُجلّي هذا الجوهر بدرجات افضل.

إن هذا المنطق يجعل من الجوهر متحركاً بالظهور من الاقـــل الى الاكــشر ومتحركاً بالمنطق يجعل من الجوهر متحركاً بالظــهو مــن الاقــل الى الاكــشر ومتحركاً بالمنطق في اية نقطة من نقاط الزمان، وعلى ذلك سوف تختفي (الآنية) في الشعر وتظهر فكرة (اللامتناهي) فالشعر ليس آنياً أي ليس له زمن محـدد ولا هو عن زمن محدد بل هو كل الزمن او هو، على أساس التطبيق، محاولة التعبــير عن زمن معين في المضيق لاهـا لم عن كل الزمن ولذلك تسقط القصائد التي تعبر عن زمن معين في المضيق لاهـا لم تستثمر القوة الازلية في ذلك الزمن المعين لتعبر عن زمن ما وهذا يضر بالشــعر وينهكه.

إن إطلاق الشعر من عقال زمن ما ووضعه في الزمن الكلي (لا في زمين محدد اخر كالماضي أو حاضر اخر) هو ما يجعل جوهره في حالة انكشاف أكيبر ولذلك تبدو ادوات الزمن المحدد مستخدمة لا لنفسها بيل لايقاف الادوات

الازلية (الزمنية) الكبرى، وحين تستخدم مثل هذه الادوات للدلالة على زمسن محدد فسيكون ذلك مدعاة لتحول الشعر الى أرشيف زمني تقوم به وسائل كتابة وإعلام أخرى وهكذا يتربض الشعر بالزمن الكلي ويحاول أن يخسرق الزمسن الجزئي لصالح هذه الكلية.

ويمكن ان نلخص تخاصب جوهر الشعر مع الزمان بالعبارة الآتية: (جوهر الشعر زمان كلي وارتفاع بالآنية).

### ٥- رحلة جوهر الشعر الي (المكان)

هل يمكن أن تكون الأرض مكاناً لجوهر الشعر أم السماء أم ما بينهما أم ما هو خارج عليهما، مكان الشعر هو الكون باكمله أو المكان اللامتناهي، ولذلك تكون الكواكب مكاناً للشعر مثلما تكون ذرات الحجر ومثلما تكون المساحات القصية غير المحسوسة.

(المحلي) و (المكان المحدد) أمور متروكة لفنون أخرى وان استخدمت في الشعر فالدلالة على المكان اللامتناهي.

إن فكرة المكان أعلى من المكان المحدد ولذلك فهي تخضع لجوهر الشميعر ويحاول من خلالها الذهاب إلى أقصى ما تتيحه المخيلة البشرية. إن المخيلة هنا لعب دوراً أساسياً في قتل محدودية المكان واطلاق التصمور في مساحات لا لهائية، والمخيلة تقوم هنا بدور المحرض على نقل المكان المحدد الى مكان غير محدد

يتسرب المكان الى الشاعر لا كقطع متصلة بــل يتســرب كشــحنات لا متناهية متبدلة في الوقت نفسه، وعلى الشاعر أن يدرك بانه موجـــود في هــذا المكان بالصدفة وأن نفس هذه الصدفة قادرة على إبعاده عن هذا المكان ولذلك يبدو السؤال الخطير كبيراً في معناه، (لماذا نحن هنا؟) لماذا نحن في هــذه المنطقــة من نقاط المكان والزمان وسيكون لزاماً علينا أن ندرك أن نقطة المكان هذه دالة على المكان كله وسيكون تمثلنا للمكان المحدد باتجاه المكان اللامتناهي هو الامـر الأجدر بالشعر.

إن الوقوع في مكان الماضي أو الحاضر لهو في منتهى الخطورة على الشاعر فاستعارة المكان الجماعي (الصحراء، البحر، السهل، القرية... الخ) أو استعارة المكان الفردي (البيت، المدرسة القديمة، الاطلال.... الخ) في الشعر يشكل عائقاً أمام تصور المكان الكلي ولكن استعارة المكان الجماعي او الفردي من أجل شمولية كبرى للوصول إلى المكان الاول (إن صح التعبير) هو الغاية الصحيحة. ولذلك تبدو تداعيات المكان والطفولة في القصائد الحديثة لا معنى الما سوى الضرب على نقطة عاطفية عند الشاعر او المتلقي وسيكون من المناسب اكثر لو أن هذه التداعيات كانت دالة على مكان كلي هو مكان الشاعر أي (الكون).

كذلك تبدو لنا الاستعارات المفتعلة لأماكن خارجة عن مكان الشاعر المحدد باعتبارها قصداً استعارات قافزة على حيرة التحدي الاول الذي تحدثنا عنه كحد قابل للانميار أو الانكماش امام فكرة المكان الكلية.

ترى ما هي مواصفات مكان المستقبل؛ وهل يمكن ان تشكل مفتاحاً أو حلاً لنا؟

إن مكان المستقبل كما يبدو لاول وهلة موجود في الحلم ولكن ذلك لا يتفق مع أبسط الكشوفات العلمية الجديدة حول معنى الحلم وارتباطه بالماضي وبما ينحسر داخل أعماق الفرد من رغبات وأمان غير متحققة. وللذلم تبدو المخيلة أقرب إلى مفهوم المكان المستقبلي.

إن تصور الامتداد اللانهائي للمكان سيستوجب تصوراً عن مكان المستقبل القصي ومكان الماضي القصي كذلك، ولذلك تنهض بصيرة الشاعر من هــــذه المنطقة ليكون قادراً على استيعاب من المكان في كل الجهات وستعينه معرفتـــه ومحيلته على تصور فكرة المكان الكلى.

ولذلك ينفتح جوهر الشعر في التخاصب مع المكان والزمان، مساحة وتتابعاً للنفاذ ويضم بداخله امكانية الخروج على الانية والمحدودية المكانية في محاولة للنقاد الى المتوازيين العظيمين للوجود (الزمان والمكان) باعتبار أن الزمان يحقق ذاته في الامتداد المسافي.. وسيتيح مثل هذا الامر فحضة جديدة للشعر يتبع فيها هذين اللامتناهيين..

ويمكن أن نلخص جوهر الشعر مع المكان كما يلي: ( جوهر الشعر مكان كلي وإقصاء للمحدودية ) .

# ٦- رحلة جوهر الشعر الي ( الوضع )

المقولات الأربعة القادمة ( الوضع، الملك، الفعل ، الانفعال ) لم يتحدث عنها أرسطو بشئ في كتابه المقولات الذي هو مقدمة لكتاب ( العبارة) ولكنها بشكل عام واضحة المعنى من سياقها .

فالوضع يعني حال الشيء في وقت ما .. فالانسان جالس ، واقف، مريض، نشط، شجاع... الخ فوضعه هو حاله.

وحين يتخاصب جوهر الشعر مع الوضع فعليه ان يتخاصب مسع فكرة الوضع التي تعبر عن كل الحالات ولذلك سيكون أمامنا أنواع من الاوضلات تشكل بمجملها ما يكون عليه حال الأشياء جميعا.

ولكن الاشياء متبدلة الحال و (النهر لايعببر مرتبين) كما يقول هيراقليطس.

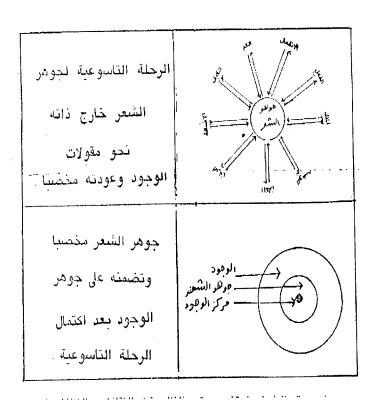

ولأن حال الأشياء في تغير مستمر فلذلك يقبل النقائض أو الاضداد كامنة في الشيء نفسه ولا سبيل الى فصلها ولكنها تتعاين مرة بصورة ومرة بصورة أخرى وهكذا..

وهكذا يكون (الوضع) كاملاً عندما يضم الاضداد ولكنه حين يضعف يظهر بشكل دون أخر، وجوهر الشعر حين يتصل بالوضع فهو يتصل به وهو يحمل اضداده معه ولذلك يساهم هذا التخاطب بازاحة فكرة النقيض على الهالضد، بل تتبدى الحالات المتضادة متساوية وعلى مستوى واحد، هذا

الاخصاب ينفع الشعر كثيراً في وضع حالة بقرب حالة مناقضة دون احساس بالخطأ ولذلك يظهر العمل البشري وهو يعج بالمتضادات لانها متضمنة في (وضع) واحد يحتمل تناقضها.

ان قولنا إن الوردة مزهرة ويابسة في الوقت نفسه ليس خطاً في الشعر بــل هو أمر صحيح على اعتبار ان القصيدة ارادت تمثل جوهرها المخصب الــــذي يرى الآن الوردة مزهرة وغداً يابسة وهكذا حين يكون مشــل هـــذا الامــر في مناطق التطبيق العميقة في غاية الاهمية لانه سيحاول مسك الكلي في الوضع. ويمكن أن نلخص القول عن تخاصب جوهر الشعر مع الوضع بما يلي: (جوهر الشعر هو وضع كلى يحتمل النقائض).

# ٧ ـ رحلة الشعر الى (المُلك)

المُلك هو امتلاك صفة يكون من الصعب فصلها عن الشيء مشـــل زرقــة السماء والموجة التي تحصل في الماء والضوء والنار وغير ذلك.

والملك صفة ملازمة للشيء بل هي بديهية من بديهيات حضور ذلك الشيء في الذهن.

ويتخاصب الشعر مع (الملك) هذه المرة تخاصباً جدلياً فهو يعمل على نفي الصفة الملازمة للشيء وابتكار صفة اخرى غير مألوفة (سماء صفراء، نار معتمة، ماء حجر).. الخ وهذه الآلية التي يعمل بها جوهر الشعر مع حقول الملك هــــــى

آلية مكتسبة من خلال تخاصبه مع المقولات الاخرى أيضاً فهو في هذه الصفــــة يناقض الملك ليتيح صورة أخرى ومجالاً أكثر في تخيل أو وجود حالات مغايرة.

يعمل الشعر في هذا المجال على زيادة سعة المحيلة وزيادة سعة اللامتوقـــع ولذلك فهو يعمل على إبادة الصفات البديهية التي خلفتها عادة الأشياء علينا وصلتها بنا. لقد اكسبته عملية الاتصال بالملك نفي صفات وتجريد الاشياء منها لكى ينعش هذه الاشياء بصفات جديدة مغايرة.

ويمكننا على هذا الاساس ان نصوغ العبارة التالية حول تخـــاصب جوهـــر الشعر مع (الملك):

(جوهر الشعر وهو الإلغاء الدائم للمُلك وهو استبدال مُلك بديهي بُمُلك .

# ٨ - رحلة جوهر الشعر الي (الفعل)

حين يؤثر شيءٌ على شيء آخر فانه (فاعل) أما الشيء الآخر فيكون (منفعلاً) ولذلك كان الفعل موجباً والانفعال سالباً بمعنى من المعاني، فالفياس تقطع فهي (فعل) والخشبة تتقطع فهي (منفعل)، ويتصل جوهر الشعر بالفعل من خلال جعل الشعر أداة تدخل وحركة، ولذلك ينبغي أن يكون له فعل على الوجود وهنا يقوم جوهر الشعر بالتسرب إلى كليات هذا الوجود ليفعل فعلم بعد أن ينفذ في جزئياته، فالفعل في الكليات هو الامر الذي يضطلع به جوهر الشعر والمقولات هي كليات بشكل او بآخر ولذلك تخاصب الشعر معها من

أجل إثراء ماهيته ولذلك تكون طروحاتنا هذه خير تطبيق لفعل جوهر الشعر في الكليات فهي محاولة لتقصى أثر ذلك ونتائجه.

إن الشعر يندفع باتجاه تغيير هذه الكليات وحفزها لأنها كما هو معروف كليات منطقية لا أنطولوجية وبذلك تكون إمكانية تغييرها كبيرة ولصالح سعة العقل الانساني وفتح قنواته المغلقة.

والشعر يفعل فعلاً كبيراً حين يتناول في طريقه أشياء صغيرة ويقلبها لانـــه لا يتوخى حقيقتها.

وعلى ذلك يمكن صياغة تخاصب جوهر الشعر مع الفعل كما يلي: (جوهر الشعر فعل كلي في الوجود وفي العقل).

# ٩\_ رحلة جوهر الشعر الى (الانفعال)

هل يمكن ان يكون جوهر الشعر مادة للتدخل؟

نعم يمكن ذلك كما كان قبل قليل أداة للتدخل فجوهر الشميعر منفعل بدليل تخاصبه مع المقولات، كما انه يتلقف فعل الوجود بكافة مستوياته الكلية والجزئية.. لا لكي تخصبه وتجعل منه نابضاً حياً.

إن رحلة جوهر الشعر الى الانفعال تعني بالضبط استلام الشعر لمؤشـــرات الوجود من حوله لكي يكون جديراً بمركز هذا الوجود ولذلك تعمـــل هــذه المؤثرات على تعديل مكان هذا المركز بل على ضبطه وموازنته.

إن انفعال جوهر الشعر يشبه استلام البيضة الانثوية للحيامن فهي تتخصب بعد هذا الانفعال وتثرى.. ثم تعبر عن نفسها بأجنة وأشكال متعسددة متغيرة ولكن الجوهر البيضة باق يعمل على انتاج اشكال جديدة دائماً.

إن جوهر الشعر يتهيأ وهو في رحمه (أعني عقل المبدع). الى استلام مؤثرات الوجود المعرفية والأنطولوجية ليتحول إلى اشكال شعرية تحاول هذا القيدر أو ذاك التعبير عن هذا الجوهر الانفعال هو تتمة الفعل ولذلك حين يمارس جوهر الشعر فعله فان بنفس القدر سيتلقى ما ينفعل به ولذلك يكون هذا الجوهر حياً نابضاً متحركاً ودليل ذلك إنه في العقل يمارس كل صفاته الجدلية هذه بقوة وحيوية.

وجوهر الشعر حين ينفعل فهو يهضم نتائج انفعاله لصالح فعله فيما بعسد وهكذا يعيش هذا الجوهر في جدليةٍ شاملةً مع المقولات التي تتشكل معه بطرق جدلية ليست معهودة.

ويمكن صياغة تخاصب جوهر الشعر بالانفعال كما يلي:

(جوهر الشعر انفعال شامل بما حوله من الوجود)

إن الرحلة التي قام بها جوهر الشعر من ذاته باتجاه مقولات الوجود الكليسة هذه أخصبته تماماً وأصبح الجوهر ظاهراً اكثر قبل رحلاته ولذلك عنيت بالفينومونولوجيا رحلة الشعر لكي يظهر هذا الجوهر، فهو جوهر مستتر ضامر خلف المقولات ولكن تحريكه باتجاهها بل والتخاصب معها يغني هذا الجوهسر ويعمل على ظهوره أكثر.

لقد وضّحنا في أكثر من مرة بأن جوهر الشعر فرض غير متحقق بسبب من عدم معاينته وعدم تمثله والتعامل معه وبذلك سعت هذه المحاولة لجعله مركيزاً ضامراً في البداية وممتلئاً بعد قيامه برحلة تاسوعية باتجياه مقولات الوجود (حسب ارسطو). إن صورة الجوهر بعد رحلاته هذه بدت لنا نظرياً أكثر امتيلاء واكتنازاً من صورته الضامرة قبل الرحلات وان ما يحقق تخاصب الجوهير معها هذه المقولات في الحياة التطبيقية أمر مرتبط بأزمان هائلة قادمة ستنتصر فيها روح الانسان (وبالتالي الشعر) على كل ما هو ضد روحه.

إن جوهر الشعر: هذا المصطلح الذي يرد أحياناً كثيرة في أحاديثنا بحاجـــة دائمة الى الصقل والتأسيس لكي نخلّصه من الحشو الانشائي الذي يسقط فيـــه دائماً.

وإنه لممّا يلفت الانتباه حقاً ان تقسيم الموضوع قادنا في النهايــة الى هــذه النتائج لمما وهي خضوع حركة الجوهر لمثلث يشبه مثل هيجل الجدلي واقـــول يشبه لأنه لا يتطابق معه كلياً فمثلث هيجل يقول بوجود (القضيــة والنقيـض والمركب) القضية باعتبارها إثباتاً لشيء أو لفكرة والنقيض باعتباره نفيــاً لهـا والمركب باعتباره متضمناً للاثنين وخارجاً عليهماً وهذا المثلث الفلسفي كان هو جوهر فلسفة هيجل لا في المنطق فحسب بل في الطبيعة والروح كذلك.

المثلث الشعري الذي تصادف وان تحقق من خلال رحلة جوهر الشعر الى مقولات الوجود تكون بالشكل الآتي.

1 مثلث القدر (بسكون الدال) ويتكون من الكرم باعتباره قضية والكيف يقابلها وجوهر الشعر هو صيرورهما وشكلهما القدري (المقياس).

فجوهر الشعر تخاصب مع الكم وتخاصب مع الكيف وتضمن منهما شيئاً ولذلك يمكن اعتبار منطقة التخاصب هذه قائمة بذاتها.

٢ مثلث الزمكان ويتكون من الزمان باعتباره قضيةً والمكان يقابلها، وجوهر الشعر هو صيرورقما وشكلهما الزمكاني وقد اخذ جوهر الشعر منها اللانمائية وأقصى الآنية والمحدودية ويمكن اعتبار هذا المثلث التخاصي منطقة واحدة قائمة بذاتها.

٣ مثلث الحال ويتكون من الوضع باعتباره قضية والملك يقابلها وجوهر الشعر هو صيرورهما أو مركبهما وشكلهما الحالي وقد اخذ جوهر الشعر منهما الحتمال النقائض وطرد البديهيات وأقصى الحالة القائمة ويمكن اعتبار هذا المثلث التخاصبي منطقة واحدة قائمة بذاها.

\$ مثلث الفعل ويتكون من الفعل باعتباره قضية والانفعال يقابلها وجوهر الشعر مركبهما وتحققهما وقد أخذ منهما الفعل والانفعال بالوجود واقصى حالة التوازن بينه وبين الوجود ويمكن اعتبار هذا المثلث التخاصي منطقة واحدة قائمة بذاتها.

٥ أما مقولة الإضافة فهي مقولة يمكن أن تُحمل على أية مقول من من المقولات الأخرى رغم استقلاليتها كذلك يمكن اعتبارها طرفاً منع أي طرف اخر يتخاصب معه الشعر ولذلك يفضل اعتبارها حالة قائمة بذاقا تجد في مقابلها نقيضاً يمكن ان تتخاصب معه.

وكما رأينا فان النقيض هنا لا ياخذ نفس المفهوم الهيجلي لان المكان ليسس نقيض الزمان ولكن مقابل له ولا يوجد بدونه وكذلك الكم والكيف، والملك

والوضع، والفعل والانفعال فهي ليست متناقضات كـــالوجود والعــدم بــل مقولات لا توجد بدون بعضها وهكذا تحولت مع جوهر الشعر الى مناطق شــبه مستقلة.

إن التحولات الاربعة الكبرى التي جرت في تسع نقلات لجوهـــر الشــعر أخصبت هذا الجوهر ويمكن ان يناقش هذا الموضوع بأفاضة شـــديدة وبعنايــة فائقة اكثر من عرضه السريع هذا.

لقد استوعب جوهر الشعر الوجود الآن وتصحح موقعه بعد ان تخصصب وهكذا اصبح مركز الوجود ضمن جوهر الشعر بل واصبح هذا الجوهر مركزاً للوجود نفسه ومن المؤكد انه كان قبل ذلك غفلاً وغير ظاهر ولذلك كسانت هذه الرحلة من اجل ظهور هذا الجوهر وتجليه حتى يكون معبراً عسن الوجسود بتطابقه أو احتوائه لمركز هذا الوجود.

ويحتاج مثل هذا الأمر توضيحات شديدة الدقة لا يمكن اسهابها الآن ولكن تفصيل الموضوع قد يأخذ حيزاً أكبر سيتضمن ذلك التوضيحات.

وهكذا ناقش القسم الاول من جوهر الشعر مركز اللوغـــوس ومركــز الايروس والثاني التاريخ السري لظهور جوهر الشعر في النص وناقش هذا البيان تجلى جوهر الشعر من خلال تخاصبه مع مقولات الوجود.

وبذلك يكون أمامنا عرض شامل لفكرة الجوهر الشعري من زوايا متعددة ساهمت كل منها في تسليط الضوء على الجوهر الشعري وإعطائه معنى جديداً.

إن جوهر الشعر من خلال الفينومونولوجيا التي ذكرناها يمكن ان يتعين او يتعرف بالشكل الآتي:

الشعرُ كم خالص متصل وكيف متعال ينفي ماتحته، واضافة بالتناص مسع المعرفة المتحققة وزمان كلي واقصاء للآنية ومكان كلي واقصاء للمحدودية ووضع كلي يحتمل النقائض وملك قابل للإلغاء واستبدال ملك بديسهي بملك آخر وهو فعل كلي في الوجود وانفعاله فيه. وهذا هو تعريف جوهر الشعر مخصباً.

# إبستمولوجيا الشعر

تحاول هذه الرؤية النظرية أن تجيب على الأسئلة الآتية: هل الشعر مصدر معرفة؟ هل تشكّلُ المعرفة مصدراً أو مرجعاً من مراجع الشعر؟ مساهي علاقـــة الشعر بالمعرفة؟

ولكي نجيب عن هذه الأسئلة اخترنا أن نقدًم نمطين من الإجابة (السريعة والمتأنية) فنحنُ نرى أن الشعر هو مصدر أساس من مصادر المعرفة ليس فقط لأنه سابق عليها بل لأنه أكثر قدرةً، من بناها الثابتة، على الحركة والشمول.

إن الشعر لايبدو مصدراً مباشراً للمعرفة لأنه نشيد الروح، لكـــن هــذه الروح هي التي تُتنج الخطاب المعرفي على مدى العصور، إن الـــروح والعقــل يُنتجان المعرفة أما الشعر فيحتضنُ الروح والعقل ويشكَّل غلافهما الكليّ.

قد تكون المعرفة مصدراً من مصادر الشعر لكنها ليست كلّ مصـــادره إذ أن آلية الشعر تتخطى المعرفة وثوابتها المنطقية.

العقلُ يُنتج المعرفة ويعود فيستعلمها مرةً أخرة، إن مرونة الشعر تجعل من ر المعرفة أحد احتمالاته القاسية التي لابد منها، لكن المعرفة عندما تشيخ تحتلج الى الشعر لكي تتجدد وتنمو.

<sup>ُ</sup> نشرت أغلب هذه الرؤية النظرية في مجلة البحرين الصادرة في المنامة الأعداد (٩٧٠، ٩٧١، ٩٧١) في ٦ و ١٣ و ٢٠/يوليو /١٩٨٨

" ليس الشعر جنساً أدبياً ولذلك لا تستوعبه نظرية الأدب بمعناها العام لابك من نظرية الشعر التي تنظر في طبيعته وجوهره ومشكلاته، إن النظر الشيعري الذي يمكن أن نسميه (الشعري) مختلف عن (النقدي) و (الفلسفي) و (المعرفي) لانه يمنحنا معرفة غير مشروطة وجمالاً لا نهائياً.. النقد مثلاً يرضي ملكة التمييز والفحص، والفلسفة ترضي ملكة الوعي، والمعرفة ترضي تطلع العقل، أما (الشعري) فيرضي الروح ويمتعها، الشعر يمتلك صفة إبصار الكلي ومتعة النفس. الفلسفة، على سبيل المثال، تقترح أنظمة عقلية أمّا الشعر فيخوض في مالم يُقترح... إنه يمسس جميع هذه النظم بلا حرج ويعلو عليها بل ويخوض في مالم يُقترح... إنه يمسس دفعة واحدة عشرات الأنظمة العقلية... ولذلك فأن مصدر المعرفة هو الشعري ولكنها قنته ووضعته في شروط.

النظرية الشعرية... نظرية مفتوحة ومشروطة بالتوغل البعيد في وضع أعلى وأكثر الصيغ تحرراً وعمقاً لفهم الشعر.

يجب أن نضع النظر الشعري في أعلى منطقة إذ ليس هناك في ماكتبه البشرية أعظم من شيئين هما الشعر والفلسفة ومصدر هذين الشيئين واحد هو (الشعري) الذي هو الكلمة وهو روح الله وهو السر الذي ينطوي عليه عقال الانسان وسنحتاج مزيداً من التبحر في فنون الكتابية والأديان والفلسفة والأساطير والعلوم لكي نضع يدنا على هذا (الشعري) وسيكون أمامنا أولاً إنجاز نصوص تبين هذا (الشعري).

الشعر العربي، مثلاً، منذ الخمسينات وحتى الآن هو جيل واحد يتضمن ثلاث مجموعات مقسمة على العقود، وكل ما انجز حتى الآن متواضع ويجب أن

لا يرضي الشعراء الحقيقيين. إننا الآن توفرنا على فهم جديد للشعر قلب المعادلة كلياً إن هذا الفهم يطالبنا بتنفيذ حقيقة وجوهر الشعر في نصوص خارقة... نصوص متعالية وكبرى... ولذلك يبدو ان مسا انجز قد أخطأ الحركة.. إننا نعني هنا هذا الرضى الذي سيقتل كل شيء، هذا المديح المتسادل بين الشعراء وهذا التعظيم الأخرق لمنجزات بسيطة.. إننا نضع شروطاً قاسية. ولذلك نرجو ان لا يستغرب أحد حين يرى ذلك الرفض وهذا التجافي مع مسا يكتب الآن. ان فهماً جديداً لطبيعة الشعر وجوهره وغايته من شأنه أن يقلب كل ماحصل هو الذي يجب أن نشرع بتأسيسه لأن الاوان قد آن لكي ننفض عن ذواتنا غبار المعلمين والعباقرة وأن ندع هذه الذوات، أعني ذواتنا، تصرخ وتعبر عن نفسها... إنني أحذر من الذروة التي قد يصل إليها اي منا...أحدر من الشعر السفح الذي يليها ولذلك أرى أن هدفنا يسعى إلى ذروة غسير متعينة الى ذروة (الشعري) نفسه حيث لن يستكين لنا قرار ولن نشعر اننا حققنا أشسياء مهمة بل سنظل باتجاه بعيد وغامض.

الشعراء في كل العصور ينتفضون على ماحصل ونحن الآن لا نفعل سوى مافعله كل الشعراء وعلينا أن نجذر مانفعله يومياً بمزيد من الوعي وبمزيد من الحساسية. الشعر العربي اليوم بحاجة إلى رجسة في الاعماق وعلى كل من يقدر على ذلك أن يفعل دون كلل أو انقطاع.

#### الشعري والمكتوب

المكتوب هو الأرث البشري الذي دونه الانسان منذ أقدم العصور وحتى عصرنا الحالي اما النسق الشفاهي فقد دخل بعضه ضمن سياقات المكتوب بعد أن أدرك الإنسان أهمية تدوينه خوفاً من اندثاره، ولذلك تحيل المواجهة بين الشعري والمكتوب كله، لا على أساس إقامة مقارنة بين كتلتين، بل على أساس معرفة أنساق وأنظمة المكتوب والتي هي أنظمة معرفية في أغلبها.

إن الانظمة المعرفية يمكن ان تدرك على اساس تصنيف المكتوب الى حقول تدخل فيها تفصيلات كثيرة، وكم سيكون صعباً ومرهقاً لوو أنسا أحصينا تفصيلات الحفر المعرفي كلها لأنها مختلفة عند الامهم ومتداخلة بينها أشد التداخل، لكن نظرة شاملة للأمر يمكن أن تفضى بنا إلى أن المعرفة عموماً تضمنت أنساقاً كلية دخلت فيها تلك التفصيلات دخول الجزء في الكل.

وعلى هذا الاساس يمكننا تصنيف الكليات المعرفية الى أربعة حقول كبرى باعتبارها أنظمة متمايزة: الفلسفي، العلمي، الديني، الادبي.

ويمكننا ان نضع في كل نظام كليات صغيرة قابلة للإنشطار هي الأخرى فالفلسفي يتضمن مثلاً المادي والمثالي والميتافيزيقي والاشراقي والصوفي وغير ذلك والعلمي يتضمن علوم الجماد وعلوم الاحياء وعلوم الفيزياء والكون وغير ذلك والديني يتضمن منظومات الاديان السماوية والارضية وغير ذلك

والادبي يتضمن القصص والنقد والدراما وغير ذلك. واستنى الشعر لأننا نرى عدم صحة تصنيف الشعري ضمن الأدبي، فالشعر نسق شامل يجدر به أن يقف بمواجهة الأنساق الأخرى بل يكاد يكون مصدرها ولا يصح أن نضعه في السياق الأدبي رغم العادة المزمنة والراسخة التي تقول بذلك، وما جهدي في هذا الكتاب إلا محاولة لتخليص الشعري من السقف الادبي ووضعه في مقامه الصحيح، وهذا بلغة الفلسفة وضع الشعري في إشكالية جديدة لم يكن عليها سابقاً وتخليصه من اشكاليته القديمة مع القصة والرواية والدراما والنقد وغير

هكذا إذن نبدأ بالحوار بين الشعري وبين الانظمة المعرفية التي ذكرناها.

ولكن قبل الدخول في الحوار مع كل حقل لابد من أن نواجه الشعري بالأبستمولوجي أي نظرية الشعر بنظرية المعرفة، كلاً بكل، حتى نسهِّل عملية البحث في كل حقل خاص بعد ذلك.

ورغم ان هذا الموضوع محفوف بالمحاذير والأخطار إذ أن هناك أكثر مـــن تيار إبستمولوجي على أســـاس تيار إبستمولوجي على أســـاس تطوري بايولوجي وباشلار ينادي بالابستمولوجيا الجهوية التي تكلل كل علـــم على حدة وميشيل فوكو يبتكر إبتسمولوجية حفرية او باطنية وهكذا.

ورغم الجهود المبذولة لفصل مصطلحات كثيرة يبدو عليها التداخل مشل نظرية المعرفة والابيستمولوجيا ونظرية العلم وفلسفة العلم الا ان أسلم استخدام لما عنيناه هو استخدام مفردة (المعرفي) بمواجهة (الشعري) ونعنى بذلك على وجه التحديد (نظرية المعرفة) بمواجهة (نظرية الشعري) وهو ما نسميه

بالعقل الشعري. وسيكون لزاماً ان نوضح بان الشعري إنما يضم في أحشائه نظرية الشعر والشعر معاً.

# الشعري والمعرفي

هذا التحديد سنعود لنجمل بعض المشكلات القديمة عن طبيعة الشعري والمعوفي ولكن في سياق أشمل هذه المرة، إن المواجهة ستكون قائمةً بين الشعري والمعوفي متضمنة أولى الاسئلة، هل ينطوي جوهر الشعر على إجراء معرفي إذا افترضنا ان المعرفي سيكون كفيلاً بحمل كل هذا الاجراء؟ إنني لا اعتقد بذلك بل يمكننا في مناسبة كهذه القول ان الشعر يقابل حقل المعرفي وأن يربط بين الشعر والمعرفي باعتباره متلامساً مع الحقلين ففاعلية الجوهر الشعري تكمن في استقبال الثبات على شيء والانفتاح على اللافائي، وقابلية الشعري تكمن في استقبال المعرفي متدخلاً في نسقه وفي امساك الفوضى والترهل والبعيد في الشعر من أجل المعرفي متدخلاً في نسقه وفي امساك الفوضى والترهل والبعيد في الشعر من أجل علو آخر.

أما فاعلية الجوهر المعرفي فتكمن في تنميط ومسطرة الظواهر واكتشـــاف قانوها المحرك، وقابلية المعرفي في استقبال الشعري متدخلاً في نســقه تكمــن في كسر النبات والتزمت والمعادلة الوحيدة لتفسير الظاهرة والانتقال الى تعدديـــة جوانب الظاهرة وامكانية خلق مستويات أخرى جديدة فيها.

وهكذا يكون هذا التلازم بين الشعري والمعرفي من حيث الجوهر والمحيــط تلازماً أساسياً في تفسير ما سينتج عن العقل البشري من معارف وآداب وعلــوم

وأديان.. وسيفسر ذلك تجددها بل سيعطينا مفتاحاً أساسياً في تفسير الحداثة باعتبارها آلة تجديد هذه الانساق.

# الفصل بين الشعري والمعرفي

الوجود مليء بالظواهر التي يمكن تقعيدها معرفياً وتحويلها إلى معلومة أو مكنون فكيف سيستطيع الشعري أن يتحاشى هذا الحشد من المعلومات لينفصل عن المعرفي؟ هذا اولاً ثم ما الذي سيسعى الشعري إلى تأسيسه وهو الذي فقد كل أمل بالظهور من خلال الأنساق المعرفية الأربعة التي شكلها تاريخ الوعي البشري.

وللاجابة على السؤالين يمكننا القول بأن الشعري سيتعامل مع المعرفة على مستويين اولهما انه لا يمكن له ان يتطابق مع المعرفي وثانيهما انه اما أب للمعرفي أو أبن له.

هذا من ناحية اما من الناحية الاخرى فالشعري يعمل احياناً على مادة المعرفي ولكن ليس عملاً عادياً أو تابعاً كما كان عليه اغلب ما كتب من شعر قديم بل يسعى الشعري الى تشفير المعرفي وتحويل الكتلة المعرفيسة الصلدة الى إشارات وشفرات ورموز في محاولة لمنحها الطابع الأشمل ثم نقلها من المحدودية إلى خارجها وهذا يعني عدم يقينية الشعري النهائية بتعقل وقبول النتائج المعرفية فهي ناقصة أبداً ويحاول الشعري أن يثبت ذلك دائماً عن طريق إزاحة كتلها الصماء وتحويلها الى شفرات عند ذاك فقط تكون قادرة على الدخول في النظام

الشعري. وهذا اجراء اخر يقوم به الشعري من اجل اقصاء المعلومــــة أي اننــــا الآن امام اجراءين هما:

١ ــ داخل المعرفي حيث يعمل الشعري على تشفير الكتابة الصلبة للمعرفي.

٢ خارج المعرفي حيث يعمل الشعري في البنية الخفية للمعرفي والتي هي أصل
 أو نقيض أو أب أو أبن للبنية القائمة.

وهذين الاجراءين يتعين على الشعري أن يحفر أنفاقه على أساس الــــترفع عما يحيكه المعرفي من أوهام كلية والترفع عن ذلك الجزئي الذي يخــوض فيــه وعلى اساس الابتعاد عن لبوس الوهم الذي يحاول المعفي ان يرقع به محدوديــة أداته في حفر البعيد والكلي والشامل. ولنعد الى الشق الثاني من السؤال وهـو: ما الذي سيسعى الشعري الى تأسيسه؟

ان الشعري وهو يحرث أرضاً مجهولة بل أرضاً خيالية يحاول ان يمثل أقصى نزوع للعقل البشري بحيث لا تبقى أية امكانية أو احتمال يطرحـــه العقــل لا يستوعبه الشعري ولذلك فأن أرضه أكبر من أرض المعــرفي لأن مــا اكتشــفه المعرفي لايعدو أن يكون نقطة من البحر العظيم وهكذا فكل البحر للشعري لانه يحوم عليه ويجوب آفاقه بشجاعة ودون تردد او خوف.

الشعري يسعى لأن يكوَّن مادته على هذه الاسس:

١\_ الاحاطة بالشامل غير المكتشف.

٧ - الاحاطة بالشامل غير الموجود

٣ـــ ابتكار مالا وجود له

ولذلك يكون الشعري (والنص الشعري لأي شاعر) لامتناه من هنا تــــأي القصائد (وهو تعبير يرتبط بالمفهوم القديم للشعر) لا لتكون كل واحدة علــــى حدة بل لتكون مشروعاً شعرياً كاملاً يتقدم في الارض المجهولة ويبنى مادته علــى تلك الاسس.

ان المفهوم السلفي للشعر، ويشمل المفاهيم المعلنة وغير المعلنة التي كتبب الشعر على ضوئها هو مفهوم يندرج في نسق الأدبي الذي لا يتضمن أية نيبة في القفز إلى الأعلى بل هو رضوخ للشعر تحت قوانين الأدب.. ولم تتحقق قفيرة الشعر الا عندما أصبح جنساً مستقلاً.

إن هذه القفزة أو النقلة التي حاولت العلوم الانسانية الحديثة أن تنجزها ولم تستطع أراد (تودورف) ان يتحاشى اخفاقاها ولكنه بقى محدوداً وملجما بالمنهج أو المناهج التي اقترحها لمناقشة الشعري وكأنه أراد ان يخلص الشعري من الانحاط الادبية ليضعه في العلوم الانسانية وقد اخفق رغم حداثة مشروعه وجديته اما لماذا؟ فلانه لم ينظر الى الشعري على أنه كلّى.

# موقع الشعري بالنسبة للمعرفي

طالما كان بالامكان إقامة المكتوب على انه شعري ومعرفي فساين يقسف الشعري من المعرفي. هل هو سابق عليه؟ هل هو مصدر له؟ هل هو بموازاته؟ هل هو دونه؟

كل هذه الاحتمالات تستدعي إقامة مجموعة من السيناريوهات اللازمية لتوضيح هذا الامر:

1 ــ السيناريو الأول: ان يكون المعرفي مصدراً للشعر وسابقاً عليه وهذا مخطط مخفق لأن الشعري لا يوجد في البنية المعرفية الا عرضاً ونحن نتكلم عن تعارض جوهرين، يمكن للمعرفة، أحياناً، أن تتحمل عرضاً شعرياً كالميتافيزيقيا في الفلسفة والخارقي في الاسطوري وغيرها.

ولكن يصعب أن يكون المعرفي مصدراً للشعر لان المحسدود لا يمكن أن يكون مصدراً للامحدود فهذا منذ البداية خَلَفٌ كما تقول لغة المنطق.

٢ السيناريو الثاني: أن يكون الشعري موازياً للمعرفي وان ينشطر أفق المكتوب الى اثنين متوازيين يعمل بينهما توازن فاعل وهنا يفتر غن أن يكون حجم وفاعلية كل من دائري الشعري والمعرفي في نفس المستوى وهذا خَلَفٌ أيضاً وذلك لان الشعري لا محدود والمعرفي محدود ثم أن دائرة الشعري تغطي كل الموجود اما المعرفي فهو خط او نقطة في دائرة جبارة لا تضاهي وهذا يبطل هذا السيناريو أيضاً.

"— السيناريو الثالث: أن يكون الشعري سابقاً على المعسر في وأن يكون مصدراً له وفي هذا ما يصيب الحقيقة لان الشعري يغطى كل الدائرة بينما يقف المعرفي أمام ماوضح وما تحدد من هذا الموقف، ان نقول بأن الشعري يكون بذرة تطوي في كيالها المعرفي وبذلك يكون الشعري جنيناً معرفياً يختزن ما يتجلى من المعرفي أي:

أ ــ ان يكون الشعري كلياً ولكن قبلياً وهذا هو الفهم القاتل للشعري حيــث يفسر لنا مثل هذا الوضع مفهوماً آخر يختلط بالشعري (وقد كرّست ذلــك رومانتيكية النقاد والفلاسفة معاً) وهذا المفهوم هو السحري الـــذي يبـدو لاول وهلة كأنه شعري وهو في الحقيقة شعر جنيني قبل منطقي (إقرأ بحثنـــا عن الشعر والسحر).

ب \_ أن يكون الشعري كلياً ولكن بعدياً لا هائياً يتضمن المعرفي وهو المصدر الاول له، وهذا هو فصل الحقيقة الاكبر الذي لابد ان يتكشف الآن ولابد ان يكون جلياً لكل فيلسوف ومنظر وعالم جمال وناقد بل ولكل شاعر، إذ كم أفسد الشعراء من أرواحهم وعقولهم لعدم إدراكهم هذه الحقيقة بـل كم سبب عدم إدراك هذه الحقيقة ضعفاً في ظهور الشعري وإقامة النصوص التي تناسب مثل هذا الفهم.

إن المخططات أو السيناريوهات التي وضعناها توضح تماماً ابوية الشعري وكليته أمام بنوة المعرفي ومحدوديته وهذا ليس فرضاً بل هو إدراك لحقيقة غفلت عن أعين الفلاسفة لغياب قواهم الشعرية وتسخيرها للتخيل الميتافيزيقي او المثالي في اغلب الاحوال، وقد غفلت عنها اعين الشعراء لالهم في عجلة من امرهسم يريدون دائماً ان يقولون قولتهم ويمضون ولا يهمهم ان كان ذلك شيئاً مهماً أو لا، وقد غفلت عن ذلك اعين النقاد لالهم يتعاملون مع الشعر كجنس ادبي وقد تراجع فهم الشعري ككل بهذه الطريقة لأن العصور السابقة لم تسمح بظهور مثل هذه الحقيقة، لان العصور السابقة لم تسمح بظهور يسمح بعد فيه لظهور مثل هذه الحقيقة، لان العصور السابقة لم تسمح بظهور

مثل هذه المراجعة ولأن فينومونولوجيا الشعري كان مازال في الطريق السذي لم يسمح بعد فيه لظهور مثل هذه الحقيقة أما الآن فقسد آن الاوان لأن نعسترض على كل ماكتب من شعر ولكن هذا الاعتراض يجسب أن يمتلسك أداة قويسة وامتلاك مفهوم الشعري من هذه الزاوية يتيح لاعادة الكرّة القديمة التي تعسرض على الشعر (بما كتب عليه) وتتيح إمكانية لفتح آفاق كبرى لأن نتقدم بمشاعله الجديدة إلى امام.

لاذا نقول أن الشاعر هو سيد المواقف وهو القادر دون غيره أن يعمل مللا يستطيعه الآخرون؟ لهذا السبب بالضبط لانه اشمل وأقوى وأعمق اداة. وبذلك يتقدم الشعري على الفلسفي والديني والعلمي والادبي وسنرى كيف يكون ذلك مفصلاً.

يقول ميشيل فوكو (لست متأكداً من أن الفلسفة موجودة، فالذي موجود هو الفلاسفة) وهذا يعني أن عاصفة من الشك ستنتاب المكتوب لبشري وان تأملاً ساطعاً في الجذور سيعلن وتكاد مغامرة فوكو تتجدد في كل عصر فما فعله (بيكون) إزاء الإرث اليونايي وما فعله (كانت) إزاء الارث النهضوي وما فعلم (هيجل) إزاء الارث السابق له وما فعله (نيتشه) (سلف فوكو الأكسبر) كان حاداً وعنيفاً حين قال بأن الفلسفة هي نوع من أنواع فقه اللغة، وتكاد تشكل مثل هذه الثورات الكبرى في تاريخ الفلسفة نوعاً من تفكيك المكتوب الفلسفي واشاعة عجزه عن ادراك المعضل الكويي الذي نحن فيه رغم ما تتحصن به الفلسفة من قاموس شمولي يشكل تاج علوها على العلوم والمعارف الاخرى.

#### الشعري والفلسفي

فالشعري عندما يحاور المعرفي فهو يهجس الطريق العام الذي فيه الكليات المنظوماتية المعرفية وهي الفلسفي والعلمي والديني والادبي ولذلك فان أول حوار مكشوف وتفصيلي سيكون مع الفلسفي.

إن الرهان الذي كان معقوداً على الفلسفي كان يفوق أي رهان فبعداً انفصل الفلسفي عن الديني وترعرع بعيداً عنه كال يشكل أداة الحلاص الانسايي أمام ظلام الكون والنفس معاً ولكنه بعد هيجل مال الى التفكك بالانسايي أمام ظلام الكون والنفس معاً ولكنه بعد هيجل مال الى التفكك بالانسايي أمام ظلام الكون والنفس معاً ولكنه بعد هيجال الفلسفي، وترى والى التخصص حتى ضاق المشغل الميتافيزيقي وهبت بقية البيت الفلسفي، وترى الفلسفة أن المخيلة هي التي تنتج الشعر والمخيلة جهاز نفسي ينتج أخلاطاً كثيرة فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار ولذلك فهي تختزن الضار كما تخزن النسافع وبنشاطها تحرر كل ذلك وهكذا قد يكون النص الشعري ضاراً إن تسرك لله العنان وعليه يجب ان يتقيد أي يجب ان توضع القيود على المخيلة لمنعسها مسن النتاج الاشياء الضارة ولكي يحصل ذلك فعلى العقل ان يتدخل وكلما كان تتدخل العقل اقوى انتجت المخيلة شعراً نافعاً بل وكلما ارتفعت درجة ذلك الشعر أي ان احتكام الشعر الى السفسطة هو نوع من علو الشعر واحتكامه الى

الجدل هو علو اشد واحتكامه الى البرهان هو العلو الاشد في رأي الفلاسفة ونحنُ نرى عكس ذلك تماماً فكلما تحلل الشعر من الأقيسة المنطقية أصبح حقيقياً، قد وضعنا تاريخاً سرياً لجوهر الشعر حددنا فيه مرحلة البرهان كأول مرحلة بدائية للشعر كان فيها الشعر ضعيفاً مقيداً بقانون عقلي وعملي صارم.

ان الشعر في أغلبه عند الفلاسفة، من شرور النفس وربما كانت الخطابية أقل من ذلك بكثير وعليه يجب اعتبار المرحلة الشعرية في حياة الانسان مرحلة بدائية لم يتم فيها بعد الرقيُّ العقلي، ومثل هذا الرأي يبدو مقنعاً للوهلية الأولى الا انه ينطوي على خطأ كبير مفاده أن الشعري يسترد هيمنته وأصوليته وقوت كلما توغل الإنسان في اكتشاف منظومات معرفية جديدة لانه سيكون الكلانضج والأعلى دائماً، صحيح تماماً ذلك الزعم لو ان الواقع ما زال خالياً من الانظمة المعرفية الكبرى.. أنه كان بسيطاً وليس فيه سوى الاخيلة والمشاعر العب بالمصائر ولكن الواقع أصبح مليئاً بمنظومات في غاية التقييد والتخصص ولذلك فهي تحتاج الى كل غير مقعد كالشعر.. الها تحتاج الى طير يرف عليها ويتخللها.

نحن اذن أمام نظام فلسفي مقوّض الآن بل ومتخلٍ عن مهامه الاولى في حل لغز الوجود والنفس ولكننا نستطيع أن نسترجع الأدوار أو المهمات التي انيطت به وعلاقته بالشعري.

# كيف نظرت الفلسفة للشعر؟

يكاد موقع الشعر في الفلسفة منذ أفلاطون وأرسطو وحتى عصرنا الراهن لا يتغير كثيرا فقد اعتاد الفلاسفة تقسيم قياس المنطق الى درجات وضعوا البرهان في أوله ويتبعه الجدل ثم السفسطة ثم الخطابة وأخيرا الشعر.

وعلى ذلك يكون الشعر أحد فروع المنطق المنحطة فهو منطـــق ضعيـف ومفكك واذا كان البرهان والجدل والسفسطة تتبع العقل فالخطابــة والشــعر يتبعان النفس، والخطابة في رأي الفلاسفة أعلى من الشعر لأها منضبطة أكـــشر وتتحكم ها قوانين أعلى وعلى ذلك يكون الشعر قاصرا عن إدراك الكليـــات وليس له علاقة ها.

لقد جاء هذا الموقع الذي درج على تحديده الفلاسفة على أساس مـــن أن الشعر منطق جزئي يرتفع بشطط النفس ولذلك فهو أبعد ما يكون عن مســك الكلي، ويشهد مثل هذا التحديد علامة فارقة في تعامل الفلسفة مـــع الشـعر ويكاد ينتشر مثل هذا الفهم في نسيج الفلسفة في كل العصور.

وطالما كانت الفلسفة تصنف كل المعرفة وتبوها باعتبارها سيدة المعارف فأننا نستغرب مثل وجهه النظر هذه ولو اننا قلبنا الموقد كله لوجدنا أن الشعري هو الذي يسيطر على المناخ المكتوب كله في حين تشكل الفلسفة فرعا متصلبا من نسيج المكتوب، أي أن الشعري هو الأصل وهو الذي يعمل على

انتاج نظام برهاني عملي يتصلب ويتكتل وتقل حريته، حسنا وكيف يتدخل منطق العقل في عمل المخيلة، كيف يظهر ذلك في النص؟

ولنعد السؤال بشكل آخر هو: ما هو أثر المنطق في الشعر؟، والجواب دفعة واحدة هو الوزن والقافية فالشعر العربي، مثلا، محكوم بفهم فلسفي منطقي غير واع مستبطن هو الذي رسخ البناء الوزي وبناء القوافي الشعر أي ان الوزن والقافية الموسيقية هي من وضع لكي تنضبط المخيلة أكثر وأن هذا الضبط ليس من النوع الأخير (الضار والنافع) في الشعر بل هو من النوع الرياضي الذي يتحكم ببنية وهندسة الشعر وعلى ذلك يمكننا إعادة صياغة الأمر بعد أن تدخلت الفلسفة في صياغة مفهوم وطبيعة الشعر على الاسس الآتية:

١ ــ الشعر قياس منطقى منحط.

٧- يتدخل العقل في الشعر ببناء اخلاقي يطرد الضار ويبقى على النافع.

٣- يتدخل العقل في الشعر ببناء رياضي يقيم الأوزان والقافية.

ويتطابق هذا الكشف، في الحقيقة، مع الرأي الذي يقول أن النحو العسربي هو بنية منطقية وفلسفية في اللغة بعثها واضعو النحو العربي وذلك لتأثرهم غسير المقصود أو المقصود بالفلسفة اليونانية وهما علسى وجسه التحديسد سسيبويه والفراهيدي.

ومن النقطة الاولى يبدأ اخفاق الفلسفة في تفسير الشعر من جعله ضمين القياس المنطقي ثم من جعله أحد منتجات النفس وليس العقل.

وفي الحقيقة لا تفهم النفس هكذا بالمعنى العلمى المعساصر كما فهمها الفلاسفة إذ أن كل شيء يصدر عن العقل وهكذا بدأ الخطأ الثاني والذي جر

بدوره الى أخطاء كبرى منها كون الشعر مصدره النفس والمخيلة لذلك يجب أن تكون هناك أداة عقلية تتدخل فيه وجاء مع هذا الخطأ الثالث (الأخلاق والوزن والقافية) وهكذا ركب الشعر القديم على اخطاء متعاقبة دفعت به الى مضايق التي نعرفها اليوم والتي تتعرى اكثر فأكثر كلما كنا اكثر شجاعة في فهم معنى الشعر وغايته بل وطبيعته.

وأول شيء أساسي في هذا الفهم هو ضرورة إدراك أن الشعري يتقدم على المعرفي وهو أشمل منه وأشد تركيبا، وأن الشعر ليس ضربا من ضـــروب الأدب بل هو جهاز كلي يسعى إلى ماهية العالم وجوهر الوجود وهو الأشد عناية بهــذه المهمة من الفلسفة أو العلم أو الدين أو الادب إذ ان مثل هذا الفـــهم كفيــل بانتاج شعر عظيم والا فالشعر محاط دائما ببقية الأنواع المعرفية وهـــو تـابع لواحد منها أو مفسر من قبل واحد منها في اقل حال.

#### كيف ينظر الشعري للفلسفة؟

ليس الشعري منظومة مقفلة بل هو منظومة مفتوحة ولذلك يكون بمقدرة استيعاب الملغى والمحذوف والمجهول والمقصى والضئيل وتقسوم هذه الأمور بالفائدة على الشعر وتجدد هذة المنظومة وانتعاشها وفتصح طبقاق الاستقبال معضلة الوجود ولغزه بالكامل.

الشعري نظام يقع في أعلاه نص هو الشعر أي ان نشر الشعري يظهر لنسا منازل ودرجات في هذا النظام فالنص الشعر هو أرقى اشكال الشـــعري، أمـــا أما الفلسفي فهو مجموعة مشكلات ومحاور ولي سس درجات كما ان الفلسفي لا يتضمن أو لا يتكىء على نص فلسفي مثل النص الشعري في نظام الشعري واذا جاز لنا اعتبار السفسطة نصا فلسفيا (وهذا افتراض لان السفسطة تيار فلسفى) فان مثل هذا النص يقع أسفل النظام الفلسفي، وهكذا نجد ان التضاد بين الفلسفى والشعري صارخ للدرجة التي يشكل احدهما مقلوب الآخر من الوجهة الظاهرية أو أن هناك افتراضا اخر هو اتصاف الشعري بالكمال واتصاف الفلسفي بالنقص وهكذا عندما يتقابلان تنكشف عيوب الفلسفى ويبدو الأمر كما لو أنه تضاد، إن مصدر الكمال في الشعري متأت من أن الشعري يتضمن كل العقل لاالمناطق المنظمة أو المنطقية وهو ليس محصورا علكة التخيل التي هي جزء من النفس الباطنة كما تقول الفلسفة، ولذلك تقع علكة التخيل التي هي جزء من النفس الباطنة كما تقول الفلسفة، ولذلك تقع واحكام مغلقة، ولو اننا اردنا وضع سيناريو أو مخطط لعلاقة الشعري بالفلسفي وبقية الانظمة لامكننا ان نمثله بالشكل التالى:

الشعري دائرة كبرى تحتوي على دائرة صغرى هي المعرفي وتنقسم دائــرة المعرفي بقطر الى نصفين نصف كامل هو العلمي ونصف آخر يضـــم الفلســفي والديني والادبي وتنفتح هذه الاجزاء على دائرتي المعرفي والشعري.

ويعني اتصال الفلسفي بالشعري النظر الميتافيزيقي الذي قلنا ان نصف تاريخ الفلسفة وقع به نتيجة خطأ في الاجراء، فلو ان واضعي الميتافيزيقيا

أدركوا ((الشعري)) لتحاشوا مثل هذا الخطأ الفدح وعلى ذلك تكون الميتافيزيقيا خليطا تزاوجيا حصل بين الشعري والفلسفي رغم أن مركز انشداده كان باتجاه المركز الفلسفي لا المحيط الشعري، النقطة الاخرى الجديرة بالانتباه وهي ان الفلسفة مقترح وهي عبارة عن مجموعة مشكلات معرفية قد لا تطابق (بل هي لا تطابق إطلاقا) مشكلة الوجود كما هي بل ظلت مشكلة الوجود في خيط من خيوطها في العقل البشري، اما الشعري فلا يشكل نظامه مقترحا بعينه بل نظام الأنظمة المعرفية ورتبته الأعلى متأتية من وجود اهميته في فك اختناقات النظام دائما والذي سيعمل على تجديد بنية الشعري.

إن الشعري لا ينطلق من تأمل الوجود والاشياء بل من بصيرة مشرقة لا يعوزها التأمل فهي ضوء ساطع يرى الشاعر بها الخفي الذي يحرك الوجود أي أن الشاعر لا يرتب فهمه للوجود والعالم على أساس منطقي بل هو يراه دفعة واحدة ويحاول أن يرى ما ليس موجودا وذلك عن طريق اللغة التي يمكنها أن تولد مالا يوجد وهكذا يكون الشعري أشمل، وهذا كله ليس بسبب بدائيت كما يحلو للبعض أن يقول بل بسبب رقية على الانظمة المعرفية الاخرى فهي غارقة فيه بل هي بعض أجزائه.

لقد قوضت العصور الحديثة من خلال العلم والتيارات التجريبية ومن خلال النظم الأبستمولوجية فكرة العقل الكلي في الفلسفة والذي هو عقل فطري ذو طباع بسيطة كما يقول (ديكارت) وأصبحت مناطق هذا العقل من حصة العلوم المختلفة ولذلك غاب ذلك الطابع الشمولي في الفلسفات المعلصرة بل والهزمت الميتافيزيقيا الى جحورها مذعورة أي ان ساحة الكلي عادت تتفوع

مرة أخرى اذ لم يعد بامكان العلم القائم على التجريبية (وهو ناقدها وداحرها الاول) أن يحل محلها، وقد شلت الأديولوجية قوة الديني وكان الادب يتسلى بالجزئيات ولذلك لم يكن غير الشعري مؤهلاً للقفز الى منطقة الكلي ولكن دون أن يقع في اخطاء الفلسفي.

بكلام آخر لقد ازيل الخطأ المعرفي في إسناد دور الكلي الى الفلسفة وأحيل الأمر الى الوضع الصحيح وهو الدور الذي يلعبه الشعري في التعبير عن الكلي. وتعد مثل هذه القفزة المنعطف الأساس الذي وصلنا إليه والذي يجب على الشعري ان يستوعبه بجدارة وقوة، وطالما ازاح الشعري الفطرة ووضعها كنب منتج للشعر فقط نجا من المعضلة وطالما أزاح الشعري التعيين نجا من المعضلة وطالما تجنب الشعري مهمة كشف الأنساق الكلية، لا التلميح لها، نجا من المعضلة المعضلة العضلة النام.

# هل يشكل الشعر مصدر معرفة؟

يشكل الشعر مصدر معرفة باطنية وذوقية وليس من مهماته أن يكون مصدر معرفة مباشرة وتفصيلية وظاهرية، فمع تعدد وسائل الإعلام والمعرفة لا يمكن أن نوكل للشعر مهمة التفصيلات المعرفية والإعلامية. قد يكون الشمصدر معرفة بأسلوب العصر وقد يكون مصدر استبطان للروح الكبرى السي تسري في ذلك العصر ولكنه لا يمكن أن يكون مصدراً مباشراً وأساسياً للمعرفة التقليدية.

الشعر أساس المعرفة بتاريخ الروح مع الفن التشيكيل والموسيقى ومع الأديان، فهو يختزن في بصيلاته الداخلية تحشد الروح ووثبتها وجمالها وضعفها وجنوها وبذلك يكون الشعراء سدنة الروح والجمال معبرين عن ذلك باللغة البشرية التي هي مرآة العقل.

الشعرُ أساس المعرفة الذوقية أو القلبية التي حاولت الغنوصية بشكل خلص أن تعبر عنها إنطلاقاً من الدين والفلسفة، لكننا نرى أن الشعر هو أساس الغنوص وهو الذي يحرره من اتجاهه الصارم الوحيد في الدين والفلسفة، والغنوصية (العرفان) هي مصدر إلهام الأديان الموحدة والفلسفات الخلاصية التي ساهمت في نهضة الحضارة الحديثة. وسنعمل في بحثنا (الشعر الغنوصيي) على تفصيل هذه النقطة وإثبات الصلة المرجعية للمعرفة بالشعر عن طريق الغنوصية.

# هل يشكل الشعريّ مصدر معرفة؟

تكوّن الرؤى والنظريات الشعرية (الشعريّ) مصدراً أساسياً للمعرفة الذوقية والعلمية والمباشرة باعتبارها قوق شاحنة متحررة من القوالب الأبستمولوجية، فهي أبستمولوجيا ذوقية غنوصية بالمعنى الشعري يمكن لها أن تغسل الترهلات والتكلسات التي تصيب الجسد المعرفي في كال حقوله. إن العقل الشعري (الخالص أو العملي) يمكن أن يكون مصدر إلهام للمعرفة وهسي تجدد أشكالها وأذواقها وتكوينها لأن السيناريوهات والنظريات والأفكار السي يعلنها لتحريك الثوابت الجامدة في كل حقول المعرفة، وهو ما يجعلنا نشدد على يعلنها لتحريك الثوابت الجامدة في كل حقول المعرفة، وهو ما يجعلنا نشدد على

أن أبستمولوجيا الشعر هي القادرة على غسل وتحرير العقل البشري من بنـــاه التي تورط بها عبر التاريخ، أي أنها تلعب دور المحرر من سجون العقل التقليديــة والمحرَّض على تجديد طبقاته وبناه.

# ك / ن\*

# أنطولوجيا الشعر

إذا كان لابد من شعر جديد فلابد من رؤيا جديدة، لابد من التخلي وبشجاعة عن كل الرؤى السابقة والاستعداد لتقبل رؤى شاملة وجديدة، أي لابد من يأس وألم عميقين، لابد من الرحيل إلى أرض جديدة وبناء بيت شعري جديد والتشبث بتلك الومضات التي تنبض في أنسجته، فهي الوحيدة الكفيلة بارسال نور مغر يكون قابلاً لفك شفرات هذا الظلام، لابد من الذهاب إلى المنطقة التي يجتمع فيها النقيضان بيسر ودون عناء كما لو أهما وجهان لعملة واحدة، لابد من تصور أمثل للشعر بعيداً عن الأجناس الأدبية بل وبعيداً عن الفروقات الحادة بين نشاطات الوعي جميعها.

ومن أجل ذلك لابد من رؤيا جديدة للكون (الوجود والانسان واللغـــة) لأن الرؤيا الجديدة هي التي تخلق الشعر الجديد، فبمجرد أن نغسل ذاكرتنا مــن الرؤى القديمة (التي تكبل ظهور الشعر الجديد) ونكون على اســـتعداد لقبــول

هذا هو البيان الثالث وقد نشر في مجلة المسار التونسية الصادرة عن اتحاد الكتاب التونسيين العـــدد ١٢/مــايس/١٩٩٢)ص (١٤ ـ ٣ ـ ٢٤).

وربما لابتكار رؤى بديلة جديدة، ستبدأ أول خطوة في ظهور الشعر الجديد... ومع العناء الذي سنحكم فيه نظام الرؤيا هذه ستتضح معالم هذا الشعر، بعد وقت، ومع رسوخ هذا الشعر سنكون مهيأين للدخول في مغامرة التخلي عدن هذه الرؤيا التي انتجت أو أسهمت في إنتاج هذا الشعر والاستعداد لقبول رؤيد جديدة أنشط وأشمل وهكذا.

والرؤيا الجديدة من وجهة نظرنا ليست رأياً أو تصوراً سريعاً في الوجود والمعرفة بل هي حزمة من البيانات والنظريات المتماسكة التي يعمل الشاعر على صياغتها من خلال تجربته الابداعية وطريقة فهمه وتلقيه لمعارف عصره، ومهما قدر للشاعر الالتقاء مع مجموعة أو تيار أو جيل شعري في نظرة موحدة للعالم وللشعر فلابد أن تكون نظرة كل شاعر على حدة بما يتوفر لها من تعميق وتخصيب وحيوية أشد تماسكا وأسبر غوراً لألها ستتضمن الحوار المتصل للشاعر مع عصره وجيله ووجوده كله، وكلنا يستطيع اكتشاف الطابع التلفيقي في البيانات الجماعية والتي تقتضيها، من وجهة نظرنا ضرورات موضوعية فقط، أما الضرورة الذاتية للشاعر فتكمن حقاً في بيانه الشخصي ولذلك آثرنا أن نقدم بياناً شخصياً نظرح فيه رؤيتنا، كما البيانات السابقة، التي نعتقد بحدها واليي نرى ضرورها الملحة في توليد شعر جديد، على الأقل بالنسبة لنا، وقد تكون غملية كتابة هذا البيان وظهوره جزءاً من المران الشخصي للتثبت مسن هذه الرؤيا ووضع مستلزمات تماسكاً وصمودها، ومن المؤكد، ان بياناً مسن هذه الرؤيا ووضع مستلزمات تماسكاً وصمودها، ومن المؤكد، ان بياناً مسن هذه الرؤيا ووضع مستلزمات تماسكاً وصمودها، ومن المؤكد، ان بياناً مسن هذه النوع سيكون قابلاً للحوار وللنقاش، لأنه مقترح رؤيا، ولأنه زاوية نظر واحدة النوع سيكون قابلاً للحوار وللنقاش، لأنه مقترح رؤيا، ولأنه زاوية نظر واحدة

للحقيقة الشعرية التي تحتمل ما لا نهاية له من زاويا النظر، بعضها كتب وبعضها مازال في نفوس وعقول المبدعين من الشعراء والمثقفين والقراء على حد سواء.

يبقى الشعر لغزاً مستعصياً شريداً بعيداً عن التعريف الدقيق، وتبقى القسوى التي يندفع منها أو التي يدفع بها غريبة متبدلة لا يمكن حصرها ووضعها في أطر صارمة ولذلك كان التعامل مع الشعر، ومازال، أمرراً يشروبه الكثير من التشويش والارتباك فقد نظرت مختلف المدارس الأدبية والفكريسة إلى الشعر نظرها إلى غيره وفق ما انطوت عليه من مناهج ورؤى، وأتبعست، بسالضرورة، حقيقة الشعر إلى هذه المدارس، ولم تنجح في وصفها كما هي.

لقد نشأ الشعر، في بدايته، من رحم فنون القول البدائية كالسحر والخرافة والأسطورة، ولم يتطور إلا في فترات لاحقة عندما ارتبط بالطقس الدراميي ثم انفصل عن المدراما و دخل في الملاحم ثم انفصل عن الملجمة وارتبط بالأدب ومازال.

وهكذا نرى الشعر يتقلب في حقول التعبير، ويمكننا إجمالاً النظر إلى هــــذا التطور على أنه تطور الروح، الانساني ومحاولته الظهور بشــــكل أرقـــى عـــبر التأريخ.

لقد اختلف تاريخ النظر إلى الشعر، أيضاً، حسب العصور التي مسر بها واختلفت زوايا النظر إليه بشكل حاد بدءاً من النظر إليه على أنه أرقى أشكال الروح الانساني وحتى اعتباره نوعاً من الهذر وشكلاً مسن أشكال الحوف والبدائية القابعة في أعماق الانسان. لكننا يجب أن نميز بين نمطين أساسيين في مبحث الشعر يختلفان عن بعضهما في النوع لا في الدرجة، وهما:

(الدرس الشعري) وهو تقصي وتحليل المادة الشعرية التي تكونت وأصبحت أنموذجاً لحقيقة الشعر وماهيته، والتي تبحث في ماضي الشعر الذي تكوّن ووصل إلى ما وصل إليه. ويشكّل البحث في ما كان عليه الشعر أكبر المباحث وأغزرها بحكم اعتمادها على النصوص الشعرية التي ظهرت، ويكاد الدرس الشعري هذا أن يكون هامشاً وتعقيباً وتحليلاً على المتن الشعري لا يتدخل في النصوص ولا يوجهها، بلل على المتن الشعري لا يتدخل في النصوص ولا يوجهها، بلل على المتن الشعري، وتمكننا تلمس السدرس الشعري في عدة التي يفرضها الدرس الشعري، ويمكننا تلمس السدرس الشعري في عدة حقول، الحقل الأوسع والأشمل هو حقل العلوم الانسانية الدي يشمل (التأريخ لل الدلالة والبلاغة والأسلوب، النفسي الشعر، النفس البحث في التحليل النفسي الأدب للشعر، اللغة الأدبي والبحث في الشعر من خلال الدلالة والبلاغة والأسلوب، الأدب النقد الأدبي والبحث الأدبي) وتكاد العلوم الإنسانية تغطي الجزء الأكبر من مباحث الدرس الشعري.

ثم تأي الفلسفة التي درست الشعر من خلال علم الجمال والذي يعتبر غصناً من غصون مبحث الأخلاق في الفلسفة، ثم الدين الذي أعطى مواقف عابرة في ما كان عليه الشعر، ثم العلم في نظرته الضيقة المبتسرة عن الشعر.

في هذه الحقول انتشر الدرس الشعري وترعرع وكاد يشكل الرأي العسام حول الشعر والذي تتبناه أجيال الدارسين والباحثين والمثقفين والأدباء والكثسير من (الشعراء) بل وحتى عامة الناس.

ومعروف أن الدرس الشعري هنا يتناسل وفق آلية شبه حتمية لان الآراء في الشعر والموقف منه تأخذ بعضها من بعض، بل وتعتبر المواقف السابقة أسسا وأعرافا وقوانين لاسبيل الى خرقها ، وهكذا اصبحت أمامنا مادة تخينة تستنسخ بعضها وتعطى صورة مشوهة عن حقيقة الشعر

البحث في ما يجب أن يكون عليه الشعر (الرؤيا الشعرية) وهو اقستراح وتشكيل صورة ما للشعر، إنه بناء وجهة نظر عن الصيغة التي يرى فيها الشاعر الشعر وتعتمد الرؤيا الشعرية على ما يختزنه وعي الشاعر من تصورات كرى وشاملة ومعارف وتجارب شخصية تفضي إلى فهم خاص عن الكيفية التي يرى الما الشعر، فهي ليست مأخوذة من الماضي الشعري وهسي ليست هوامس وتعقيبات على ما كان عليه الشعر، بل هي رؤيا مقترحة متصورة عن الشعري ويمكن أن تظهر هذه الرؤيا عبر أشكال وصيغ مختلفة مشل البيان الشعري والإنشاء الشعري والنظر الشعري. فالبيان الشعري هو صيغة شاملة تضم داخلها مجاميع من وجهات النظر الشعرية يسودها نوع من الانسجام والايقاع الذي (لابد لكي يكون بيانا مؤثرا) أن يعمل تمفصلا بين مرحلة أداء شعري معينة ومرحلة أخرى. أما النظر الشعري فهي الأنظمة النظرية المقترحة الستي يمثل افقو يراها الشاعر مناسبة لاحتواء الفهم الخاص للشعر. والانشاء الشعري يمثل افقو أشكال الرؤيا الشعرية لأنه ومضات مقترحة وليس أنظمة نظرية ولذلك يظهر بين الحين والاخر على شكل خواطر واعترافات وحوارات وأمان وغير ذلك.

وبذلك تكون الرؤيا الشعرية مكونة من درجات ثلاث هي البيان والنظريـة والانشاء. وكلها تأمل في ما يجب أن يكون عليه الشعر من وجهة نظر الشاعر.

ومن أجل أن تكون الرؤيا الشعرية جديرة بتمثيل الشعر فيأن عليها أن تطرد أو تتحاشى في الأقل النظام الاصطلاحي الفلسفي أو النقدي أو العلمي وتحاول خلق نظامها الاصطلاحي الأكثر حرية والأشد التصاقا بطبيعة الشيعر، ولذلك سنعتمد في هذا البيان على نظام إصطلاحي رؤيوي شيعري (عماده الحروف) من أجل أن تتساوق النوايا مع الانجاز ومن اجل أن نفيك اشتباكا مربكا طال عهده يخلط بين الدرس الشعري والرؤيا الشيعرية وبين نظامين اصطلاحيين يتضمن الأول أنظمة ثانوية عديدة مرحلة مين مناطق أخرى ومقسورة بالقوة على الشعر، بينما يحاول الثاني أن يرى الشعر كما هو وينحت من أنساغه نظاما إصطلاحاً خاصاً.

# كون الوجود (خرائط الظلام)

في الكون مستويان، الأول عيايي ظاهر بين نسميه (ع)، والنسايي ضمسني داخلي دفين سنسميه(ن)، وهذان المستويان غير مفصولين ميكانيكيا، بل الهما متداخلان، لكن أحاسيس الانسان وتكوينه البايلوجي مصمم لإدراك المستوى العيايي، أما (ن) فلا يمكن إدراكه بسهولة بل انه يتبدى لنا في ومضات كشف أو تجل، ولكن هذا لا يمنعنا من معرفة أغوار النسيج الكويي وبعض صفاته. ورغم أن الكون يتمدد خارج أية خارطة أو معادلة أو تعريف أو نظريات أو رؤى من جهة لكن هذه الرؤى من جهة اخرى تقيم اتصالا غامضا بالطبيعة، إن معالجتنا للكون بطريقة فصل الظواهر وعزلها ثم دراستها جعل من الكون بالنتيجة

مجموعة من القطع والظواهر المنفصلة، واختفت تدريجا الوحدة الشمولية السيم تعمه وبذلك فسد وعينا العميق له مقابل مجموعة من الفوائد العمليه التي حصل عليها الانسان من تجزيئه للظواهر. وطغت العلوم بصورها المشوهة المبتسرة وكان ذلك مضراً بالحقيقة الكلية أولا ثم بمن يمثل هذه الحقيقة تعبيريا ونعني بسه الشعر. لقد سقط الشعر ضحية النظرة التجزيئية للظواهر، ولم يعد يغذيه مصل يتدفق من رؤيا شمولية كان يمكن أن تكون سبباً في إنعاشه وظهوره القوي، وهكذا نشأت أنماط شعرية عيانية مبترة لا عمق فيها ولا غور، تتناسب مع معدودية إحساس الانسان بالظواهر التي على السطح ومع التجزيء الذي يعسم هذه الظواهر. ومن هنا بالذات... من هذا الاعتراض الاساسي سسنعيد يناء وئيتنا للكون وللشعر معا وسنرى أننا أمام مفارقات يصعب علينا تبني جوانسها الضعيفة والهزيلة لائما ستزيد الأخطاء كل مرة .

يرى الشاعر الكون كله على أنه بحر هائل من الطاقة وما وجودنا المسادي فيه سوى نبضة ضئيلة تظهر على سطح هذا البحر ثم تندمج أو تختفي في هسدا البحر لتظهر فيما بعد على شكل نبضة أخرى، إن وجودنا اشبه بالموجسة السي تظهر وتختفي في بحر الطاقة الهائل هذا.

ولهذا السبب تنتقل بعض قوانين هذا البحر(ن) الى الموجة مسن مستواها الضمني إلى المستوى العيابي، ونتوهم في هذا الظهور وفي هذه القوانسين أشياء وملاحظات لا تمثل حقيقة الكون كله. ان الظاهرة وهي تنتقل هكسذا تفقد الكثير من صفاها الكلية، وتظهر بصفات مغايرة وقد تكون معكوسة يظهر أي شيء أمام عيوننا على أنه مستقل منفصل عن حركة الكون الكلية، أما حقيقسة

الامر، فهي أن هذا يحمل معه انعكاسات ومعلومات وخرائط الكون بأكمله، ولذلك يقترب وصفنا لأي شيء في الكون من تحديده على أنه حزمة من الطبقات أو الكثافات التي تحمل نظاماً رمزياً لكل شيء آخر سواه.

لاتوجد أجزاء منفصلة في الكون لأن كل شيء متداخل مع كلَّ شيء في النظام العميق (ن) حيث الأشياء تلتف حول بعضها وتكون ابعادها هناك متعددة وليست ثلاثية أو رباعية، أي أن المكان والزمان في المستوى الضمني(ن) لا يعود كما أدعت الفيزياء الكلاسيكية بثلاثة أبعاد، أو بأربعة أبعاد كما ادعت الفيزياء الحديثة ولكن الاشياء عندما تطفو أو تظهر على السطح العيان (ع) نتوهم أبعاداً ثلاثية ورباعية لها (تكون العين مستبطنة للنون ومتقدمة ظاهرة بحرف العين).

إن الحركة في المستوى (ن) ليست كما تظهر لنا في المستوى (ع) فهي ليست الارتحال من نقطة لأخرى عبر المكان والزمان بل أن حركة الاشياء هنلك هي درجات متفاوتة من الكشف موجودة كلها في ذات الوقت، ولذلك فالحركة في الزمن (أ) هي شكل ظهور المادة في الحساضر والحركة في الزمن اللاحق (ب) هي شكل آخر (وليس متتابع) من نفس الحاضر، أي أنه درجة أخرى من درجات الكشف، وهذا التقسيم المخطوء يصح على الاشياء وهي في المستوى العياني، ولكنه من اختراعنا نحن لا كما هو في الحقيقة.

ولكن النسبية والكم بعملهما هذا نقلا تلك الشريحة من البحر (ن) إلى مستوى العيان أيضا وأصبحت الحقيقة والعقل البشري تواقين إلى ظهور قوانين وأنظمة ضمنية جديدة. وسيحاول هذا البيان خلق ظهير رؤيوي من هذا النوع يبحث في مستويات نون التي مازالت غاطسة في البحر.

هناك إذن تحت سطح الاحداث حركات وترتيبات أعمق ولها قوانين أعمق وهكذا تكون المعرفة التي تراكمت منذ فجر الإنسان عبارة عن خرائط للمستوى (ع) لألها خرائط شظايا وظواهر عيانية، لكن الشعر حاول طيلة تاريخه أن يتصل بالمستوى (ن) إلا أن قوى الرؤيا التي تقف خلفه لم تستطع دفع الشاعر إلى قلب أو نقطة النون بل ظل مترددا تجذبه عواصف السطح (ع) والحاجة الى تمثل وعكس الحياة العيانية.

إن جوهر هذه الرؤية الكونية يقودنا إلى التعامل مع الحياة المعلنة والحقائق المعلنة على ألها حقائق يشوبها النقص وتفتقر إلى العمق.. وهذا يتناسب مع موقف الشعر وإرادته.إن احتضان المعرفة البشرية على ألها تكوينات وعبي يتناسب مع المستوى العياني للحقائق، أما البحث تحتها وتحست الأشياء عن المستوى الضمني الذي يستوعب تلك القوانين لكنه يعطي حقيقتها بطريقة عميقة جدا.

إن أي شيء في الكون يسقط عليه ضوء فينعكس هذا الضوء منه إلى كل شيء آخر سواه وهو يحمل معه كميات لا تقدر ولا تحصى من المعلومات على هذا الشيء وقد تشمل هذه المعلومات نظامه الذري وتكوينه الداخلي وشكله الهندسي وعلاقاته مع الخارج وتقاطعاته وانفصالاته، وهكذا يستقبل كل شيء

نظام كل شيء آخر ويتضمنه، ولذلك تحمل أية ذرة في الكون تاريخ الكون بأكمله، أما الانسان فيحمل في جسده مناظرات هائلة وعميقة للتاريخ الكوي واحتمالات انكشافه وانطماره ثم أن الأشياء بحد ذاها تبدو في المستوى الضمني (ن) أمواجا مكثفة متداخلة تنسج ظهورها مع نماذج الطاقة السي تتدفي في الكون، إن كل شيء في هذا المستوى (ن) مهما كان صغيرا أو كبيرا يحتوي على مخطط للكون كله بما في ذلك الماضي وتضمينات المستقبل. وهكذا يتبدى لنا الكون نوعا من الهولوغراف (لوح تصويري تظهر في أي جزء منه صورة المشهد كاملا) أما كيف تتم الحركة في هذا الكون فأن ظهور الاشياء على السطح العياني (ع) له يظهر بنوع من التعاقبات الموجبة التي تبدو وكألها انتقال من مكان إلى آخر أو من زمان إلى آخر في حين الها كلها موجودة، وسبب ظهورها المتباين هذا هو حركتها الموجية والتي هي في حقيقتها ليست حركة بسل ظهورات متعاقبة على السطح نربط نحن بينها ونسميها حركة وهكذا تبدو ظهورات متعاقبة على السطح نربط نحن بينها ونسميها حركة وهكذا تبدو متحركة) ولكنها في الحقيقة خاضعة لحركة شاملة كبرى لا نحس كها.

## ك/ن

مادام الكون يسبح في نسيج هائل من الطاقة وما دامت المادة اليقي فيه لاتشكل سوى طفح صغير فيه أو تصدع في زجاجته، والمادة داخل الكيون في ضوء مجمد أو طاقة متجمدة وتمشي أقل من سرعة الضوء، ولذلك يمكن أن نحس ببعضها ( لان هذه السرعة القليلة تتلاءم مع خلقنا. ان (ن) يكون هو بحر

الطاقة الهائل هذا والمستوى الضمني الذي تسبح فيه الاشياء. لكن المادة السيق تتحرك عيانيا والتي نحس بها هي إشارة أو علامة أو إتجساه في سديم الكون اللامتناهي ويمكن أن نطلق عليه تسمية (ك) فالجرات باعتبارها وحدات كونيسة مادية هي (ك) الكون ربما يسبب حركتها الواضحة أي بسبب نقلها لتشطيات أو جهويات الطاقة من المستوى الضمني أي المستوى العياني وهكذا تعمل حركة (ك) عل قييج بحر الطاقة (ن) ونقل احتمال من احتمالاته إلى المستوى (ع) ثم العودة يهذا الاحتمال إلى المستوى(ن) وحجبه وتشكل هذه الحركسة جوهسر الخلق والابداع الكوني إذ تتصل دوائر النقل من (ن) إلى (ع) بصورة لامتناهية بواسطة (ك) وينتج عن ذلك رقيا وغايات عليا، ترتيبات أعلى وأشمسل وأشسد تركيبا تفصح عن غاية الوجود وسبب حركته.



إن حركة(ك) الاولى من(ن) \_\_\_ (ع) هي حركة خلقية غايتها إظهار جوهر العالم بثلاثة أبعاد.

وهكذا تسعى المجرات، في حقيقة الأمر، لعمل مسلسلة خلقية، فلو أتينا على الارض باعتبارها المجال الحي الذي نتحرك فيه ضمن مجرة (درب التبانية) لاكتشافنا حركة مماثلة، فمستوى الأرض الضمني هو طبيعتها اليابسة والمائية والهوائية أما الأرض فهو السلالة الحية من الفايروس الحية من الفايروس، وتشكل الحياة كلها مستوى نونيا عميقا يلعب فيه الخلق العاقل (الانسان) دور الكاف حيث هو الذي يشع فيها حركة مماثلة وتستوجب حركته هذه انتقالا من المستوى الضمني الى المستوى العنمني بريب المستوى الضمني بريب أعلى وأدق.

نون الانسان إذن سطح مبهم غامض يبدأ من الفايروس وينتهي بالقرد، فهي أنواع وأجناس كثيفة وغامضة من المخلوقات التي هي احتمالات خلق. احتمالات اصطدام الكاف الكونية بالنون وتعدد أشكالها، وربما تضمن ذلك مخلوقات مندثرة أو مخلوقات محتملة الخلق. لكن هذه الحركة المستمرة لكاف الخلق في الحياة قد تنتج كائنات كبرى اعلى رقيا من الانسان لا ترى ولا تحس، ولكننا قد نعيش في أحشائها أوعلى جلودها أو بين ثناياعضلاتها. هذه الكائنات التي تطمس في مستوى ضمني لم ينكشف بعد، أما كاف الانسان فما زالت تدور بين المستويين (ن) و (ع)، وهي نتيجة زواج علوي/سفلي، إلهي/حيواني. تدور بين المستويين (ن) و (ع)، وهي نتيجة زواج علوي/سفلي، إلهي/حيواني. وهكذا يمكننا تخيل كائنات أعلى (كائنات مابعد السلم الانساني) وهي كائنات

يمكن أن تكون عروقها نابتة في ماسات عقلية يحتفظ بها وعينا مخبأة في الأقصى البايلوجي أو الميتافيزيقي.

والآن يمكننا أن نتوسع قليلا فنقول التلاتيب الضمني (ن) هو عبارة عـن شفرات الترتيب العيني (ع) بل ان ان شفرات (ن) هذه تتضمن جميع احتمالات (ع) الظاهرة ولكن الذي يحصل بدقة هو عمليات حجب تقوم بها (ك) ر نوعا أو طريقة أو جزء يطفو على السطح العيني. وبدقة أشد تتضمـن (ن) جينات (gens) أو شفرات خلقية تشبه ما موجود على الحامض النووي DNA (دنا) الناقل لهذه الجينات وعندما تتهيج البنية الجينية الضمنية (ن) بواسـطة القـوة الخلقية (ك) التي تقوم باعطاء احتمال واحد لظهورها (وهي التي تتضمن شفريا جميع احتمالات الخلق) فإن عملية انتقال (ن) إلى (ع) سيضعها داخــل البـن العيانية الآتية:

- ١) بنية الزمان.
- ٢) بنية المكان.
  - ٣) بنية المادة.
- ٤) بنية المجال الذي يحيط بالمادة.

وهذا يعني أن المستوى (ع) مقيد بمجموعة من الظواهر ولكنه في حقيقة الأمر يجد دفعا من (ن) فهو لذلك عبارة عن بنية مضطربة تحاول أن تعسود إلى توازها بعد أن تخلق تعقيدا أعلى وأشد صرامة ولكنه يعود إلى المستوى(ن) بعد أن أحدث خلقا مركبا سيدفع مادة جديدة من المستوى نون بالظهور وهكدا تنخلق الحياة المركبة التي هي سبب نشوئنا، إن (البنية المضطربة) الستي تسود

السطح العيايي هي بنية صبرورة متحركة في حين أن (البنية الساكنة) التي تنظم داخل الظلام النويي هي بنية كينونية ساكنة (كينونة تحمل معها الكون كله) وهذه البنية المضطربة تحتاج دائما إلى طاقة تتسرب داخلها لكي تبقى. ولكنها تحمل حولها حقلا شكليا هو الحقل(ل) يمنعها من أن تكون شيئا أخر أو تتحول تحولا نوعيا. إن هذا الحقل(ل) هو الذي يعطي (المادة، الكائنات الحية، النصوص) شكلها وحركتها المنظمة ويظهر المستوى العيني محتشدا بحقول لا لهاية لها تخص كل ما يظهر على السطح، وان تداخل الحقول مع بعضها سيمارس تعديلات كثيرة على شكل كل حقل مستقل وسيجبره ذلك على اتخاذ حقل أشد مناسبة بل أشد تكيفا، وان تعزز الحقل وظهوره المستمر يتسبب في تكوين مضمونه كلما مر الزمن. وهكذا يمكن أن نقول بأن القوانين والظواهر تكوين مضمونه كلما مر الزمن. وهكذا يمكن أن نقول بأن القوانين والظواهر الثنابتة للاشياء هي عادات حقلية تكررت وتعززت على مر الوقت. ان البنيسة المضطربة المحاطة بحقل(ل) على السطح العيايي قد تتبدد ولكن حقلها يقلى ليمارس نوعا من الذاكرة على السطح وهكذا ينشط الماضي أو بنى الماضي على سطح الحاضر بأعتبارها حقولا غابت مضامينها تتساوق مع البنى الحاضرة.

الحقل (ل)



شفرات مختارة

شفرات أو جينات كلية

9 کے 1 العقل الشعري ج1 وفي هذه الحركة من جين نون (بواسطة ك) إلى عين إلى لام هذه الحركة الأزلية التي يمكن اختصارها حروفيا بالشكل التالي (ك ن ع ل) هي الحركة الأزلية التي تحاول ضم الموجودات الكونية وتحاول تخليقها وتكاد تنطبق على المادة الحية (بكتريا أو فايروس أو نبات أو حيوان) وعلى المادة غير الحية (معادن أو مركبات عضوية) وعلى المادة العقلية (النصوص) وسنعود إليها تفصليا عند مناقشتنا كون الرؤيا وكون اللغة. ولكن كان لابد من توضيح خرائطها هذه لتكون المهمة القادمة يسيرة الى حد ما.

## كون الرؤيا (خرائط العقل الشعري)

الرؤيا الشعرية تستند الى رؤيا الكون بصورة صحيحة والى تفسير حركته وحركة الاشياء الظاهرة فيه وهكذا تعول هذه الرؤيا على حركة الوجود وتأخذ منها بل وتشكل معها مستويي ترتيب متعايشين يمكن أن يعاد تكوينه لكن الرؤيا الشعرية هذه يجب ان تأخذ مادقها من المستوى الضمني (ن).

وعندما يمارس الشاعر تخليقه لهذه الرؤيا من المادة الضمنية ستتضمن وهي تخرج الى السطح (ع) احتمالات نظرية كثيرة كما اسلفنا:

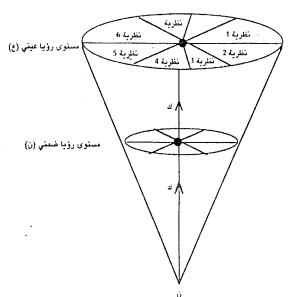

يتغيرالنظر الى الشعر حسب مستوى الرؤيا وحسب زاوية النظر وينتج عن ذلك أن الرؤيا تضم حزما نظرية متعددة يمكن أن تكون أنظمة جهوية متعددة لكن جوهر الشعر باق كما هو. إذن وجهات النظر هي التي تتغير فتغير المشهد الشعري وتكاد تكون هذه الوجهات لعبة الفهم الدائر أو لعبة الترتيبات المختلفة للرؤيا الواحدة وتكون فضيلة هذه النظرات او النظريات الجديدة للشعر ليس في تفسيرها وتحليلها فقط بل في عملها كموخز للذات الانسانية الفاعلة (ك) لكي تعطي شيئا جديدا ولكي قميج المستوى الضمين. لان هذه الذات وهذا المستوى لايعطيان شيئا إلا اذا استنفزهما نظام رؤيا. يمكننا ان نضيء نمسك فانوسنا وندخل تحت المستوى العيايي، يمكننا بواسطة ال (ك) أن نضيء

بعض مناطق الظلام التي تمتد شاسعة تحت هذا السطح ثم الدخول الى الكهوف والغابات التي يرف عليها صمت أبدي وتعج باسرار لا نهاية لها النون تجمع المتناقضات والمتقابلات وهي حياة ميتة والموت حيا هي الظلام الذي يختزل النور في داخله والنور الذي يختزل الظلام، هي الثنائيات متخفية في بعضها وهي الترتيبات التي تحفل بالتوتر الصامت.

وتكاد (ك) الرؤيا هذه تشبه (ك) الذرةالتي هي الألكترون وهو يدور حول النواة الحافلة بالتناقضات داخلها وهي نون الذرة، الألكترون وهو يدور حولها ويسبب شحنتها وحين يزداد أو ينقص يتحرك العنصر ويتحول وتشيع فيه حيلة فيزيائية نشطة. واذا ذهبنا الى الاخصاب في معظم الكائنات الحيةفاننا سسنجده مكوناً في الأساس من بيضة أنثوية كبيرة ساكنة هي النون ومن حيمن ذكري نشط يقع خارجها هو الكاف وحين يسهاجم هنذا الكاف البيضة فالها تستفز وتتحرك وتبدأ بالانشطارلتخلق فيما بعد الكائن الحي الذي تنتسب اليه.

إن الحياة بكافة نشاطاتها اليومية نون يسبح في نون إلا ان الابــــداع هــو الكاف الذي يفجر ويشطر ويألق الحياة، اللغة نون والشعر كاف يضرب هـــذه النون فيحيى فيها مهمة الخلق والابداع.

يعمل الشاعر المبدع على مسك الكاف وتسييرها بالطريقة التي تخصب وتشق لآلىء هذا الظلام وتحوله من ظلام غفل غير مميز الى ظلام تنبثق منه قسوى واشياء لاعهد للبشرية بها. الشاعر الذي يضرب بالكاف مادة الكون واللغسة، هو الذي يؤمن ايماناً كاملاً بأن النون هي تطابق العالمين المادي والمثالي وحركته

هي حركة الخلق فيهما بينهما لذلك لا ينتمي الشاعرالي الجدل المثالي أو الجدل المادي بل إلى الجدل المطلق إلى جدل الكاف الذي يتخذ من الحركة الكونية الدائرية للكاف أساسا له.

إن وظيفة الشعر اذن وظيفة كافية ولكن مادته أرضية السماوية أي نونية بمعنى من المعاني وهكذا يكون علم تشريح الشعر نوبي وعلم فسلجة (وظيفية) الشعر كافي وينبثق من كل هذا دفق مادة وطاقة الكون واتحادهما العميق.

ان نقطة الخلق إذن كافية ومادة الخلق نونية واتحاد النقطة بالمادة هـــو أول حقيقة في كشف ظلام الشعر وهو أول خريطة من خرائط المستوى الضمني.

كيف تعمل الفسلجة الكافية هذه من أجل الوصول الى النوب ون العمياء المطلقة؟ كيف يصل الشعر إلى ظلام الشعر؟

ان هذا يفترض منا أولا نوعا من التهدم او التخلي المطلق عن أي شرط في مسبق او حتى أي شرط انساني معروف، إنه في مسبق او حتى أي شرط انساني معروف، إنه البدء من الصفر من أجل سلسلة قادمة من الامتلاكات الجديدة والنوعية التوصلنا الى كرة النون التي تترائى لنا فيها كل أدغال الكون ونفاياته وهي تعكسها ولا تحتويها وان هذا يتطلب ايمانا مطلقا من الشاعر برؤيته وبما سيكشفه وان لا يشك ولو للحظة واحدة بما يفعله وأن الأخلية والصور والقوى التي يطلقها في نصه هي أمر واقع حقيقي ولو تسرب الى نفسه شك بما يفعله فانه سيضيع الطريق الى (الحقيقة الشعرية)، ستسقط منه المشاعل (الحقيقة الشعرية)، ستسقط منه المشاعل الكافات) وسيصبح كاذباً وأعمى. يشبه الشاعر هنا الشخص الذي يسير على

حبل مشدود بين عمودين فأن تلفت أو شكَّ بقدرته على السير على الحبل سقط على الأرض وتحطم.

ليس هناك فردوسا مفقوداً يحاول الشاعر استعادته كما تقول السريالية بل هناك فردوس مفقود يحاول الشاعر استعادته كما تقسول السريالية وهناك فردوس ممزق يعيش معنا يحاول الشاعر تركيبه وتقديمه للبشرية هناك مثال ممنوق هنا وهناك، هناك جمال مبعثر يحاول الشاعر التقاطه واعادة صياغته.

إن البحث عن قوة واحدة تحيط بممالك الجماد والنبات والحيوان والانسان هو ما يقع في صلب اهتمام الشعر ، لأن هذه القوة او البوصلة هي التي ستعيد ترميم الفردوس وسيكون اللقاء هيما بين الممالك الأبعد التي تشكل فضاء هذا الفردوس، هذا الفردوس الذي يقضي دفعة واحدة على الفررق بين العقل والجنون وبين الحلم واليقظة وبين الحزن والفرح، لقد عمقت المصطلحات الهوة بين هذه الحالات وقد كانت متحدة تماما كما كانت الذكورة والانوثة في جسد واحد وما آثارهما الادليل على وجودهما سوية.

هل الفردوس الممزق هذا مظلم ؟

انه مضيء وممزق ولكنه يقل إضاءة كلما حساول الشاعر جمسع مادتسه واعمدته وخرائبه، وهكذا يجتمع الفردوس كاملاً في الظلام وتلتحسم شطاياه وهذا يوحي ان إله أو قوى الظلام هي التي ترعاه ولذلك من الأفضل الحسوار معها. فأين تكمن هذه القوى ؟ هل هي موجودة حقيقة ؟

إن الامريتعدى ذلك الا ان في الآثار المكتوبة القديمة ما يوحي بوجودها بين تضاعيف النص لا في حقيقة الامر، إن كتب السحر الشرقى لابما هــــى عليــه

كآثار مكتوبة تدل على هذه القوى وكذالك الحكايات الشعبية القديمة ، كتب الجنس والخوارق والعلوم القديمة والمدونات الدينية الغامضة المريبة... النصوص الرجيمة والوثنية وغير ذلك .

أما في الآثار المرسومة فليس هناك سوى تلك الرسوم الملتبسة البدائية العربية والشرقية والقروسطية وتلك الايقونات الدينية لشعوب العالم القديم والوسيط. تلك الآثار المادية توحي بترميز غريب ومخيف معاً.. كلها تسكنها قوى الظلام ولكنها تشع نوراً قوياً في الروح.

الآثار المادية مثل القلاع القديمة والقصور المهجورة والأضرحة المظلمة مساهي الآتشطيات من الفردوس الممزق ويوحي ظلامها بعتمية المسردوس. إن الديك الذي يصيح كل فجر ويعلن عن بدء تمزق الفردوس وتشاليته المهرسوم ولوحات واثار وقصائد لابد من إسكاته في العهار حسق يبقي في الفسردوس ملتحماً مكتملاً، لابد من إخفاء هذا الديك داخلنا أما كيف؟ فبأشساعة نون مخصبة (نون مضروبة بكاف) تعمل على تبادل الأدوار بين الأشياء.

إن تحت السطح الشعري ديك خفي ولابد من إبقائه متوازياً كي لايعلسن النص الشعري عن تضاريسه السطحية المكشوفة وكي لايضيء الضوء أعمساق هذا النص السرية التي لاتكشف بسهولة على الهسا مجموعة من الجسازات والاستعارات.

يلتقط الشاعر ليله هذا ويمارس أثناءه دوره الجمالي المرعب في الجنسس والحب واللعب والسهر والخمر والكسل اللذيذ وكل افتتانات الجمال الكثيفة والمعامضة. هناك اذن اثناء الليل وخلف النهار قوى وكائنات تطرز مادة العالم

من جديد وتخيط نسيجاً آخر له وستكون مهمة الشعر الاولى التقاط هذه النسيج وتبصير الانسان به، سعكون مهمة الشعر دفع رموز وشبكات هذه الخياطة الاخرى.

ان كل ما يحصل في الكون له صدى في الانسان ولكنه صدى حيّ وهدا يعني ان حركة البروتوبلازم في الخلايا ودقات القلب وتسرب السوائل والتنفس إشارات الى كثافة كونية ما والى تاريخ كويي حصل وأظهر صداه في الجسد البشري. إن تأريخ المادة وتاريخ الكون مسجل شفرياً في جسد الانسان وان غموض هذا الجسد يدل على غموض أكبر في الكون وهذا الغموض الكروي ينتقل عبر الجسد الانساني الى الشعر وبذلك يخفي النص الشعري في ظلامه أسرار الجسد الانساني أولًا ثم اسرار الكون من خلال هذا الجسد ولذلك تصبح الفجوات والاشباح والانقطاعات في النص الشعري أمراً طبيعياً بل وضرورياً فهي أصداء مقابلات أخرى مثلها .

لاشك بأن الشاعروهو يمارس دوره الخارق هذا لابد أن يكون، دون غيره، إنسانا عائداً من حياة اخرى.. من ماضي الكون ومن مستقبله (حياة ما بعد الموت) والا لماذا يهذي بهذه الطريقة؟ إن هذيانه الغريب هذا هو مدونة من مدونات عالم اخر أما في الماضي الكوني أو في مستقبله وهو في الحالتين مشل آدم ساقط من فردوس أو مثل إبليس ساقط من جحيم ولذلك فان عليه أن يصف ما كانت عليه حياته ادما وابليساً ، عليه أن يتحدث عن التفاصيل التي كانت أمام عينيه في الحياة الأخرى تلك التي تشظت منها، في الليل وخلف النهار، فلال قوية ناتئة تزيد متعنا وتعلّى عنفنا الروحي وتكون مادة الشعر. أن

الشاعر، حلّ إسمة، وهو يغري الآخرين بعالمه الخاص هذا يتطلع حقيقةً إلى إزاحة القشرة التي تغطي حياة الآخرين والتطلع الى تحت الأدمة ...الى عالم مشتبك غامض وجميل وتماما مثلما كان يبدو في الأزمان السابقة استحالة التقاط اصوات كونية تأتي من مصادر بعيدة أو صورة النجوم التي تبعد عنا ملايسين السنوات الضوئية. يبدو لنا ان الشاعر ينطق لا عن رغبة في الهذيان بل في اشتباك حقيقي لأصوات تنبثق من الأشياء التي حوله ومن اعماق الكون .. أصوات تدل على أشياء حصلت ذات يوم ابتداءً من الانفجار الكوني العظيم الذي كان فاتحة خلق المجرات الكونية. هذه الاصداء والاصوات تلقي نفسها في أعمساق الشاعر وتبعث فيه الرغبة في توليف ما يرادفها لغةً.. ما يشبهها ، ولذلك تأتي منساطق الغموض والجمل السرية .. الاصوات الغامضة أحياناً والتي تدل على تحشد صوتي كوني ألقى موجاته هذا الشاعر دون غيره .

كذلك يتحول الشاعر الى شريط سري وخاص تسجل عليه الحوادث الكونية ويتجول هولوغرافه داخل أعماق الكون أو بالاحرى امتلاكه للوح حساس يلتقط صوراً كونية سالفة أاو آنية تحصل هناك في تخوم الكون أو حافاته وتبحث بأضوائها إلى الارض لكن اللوح الحساس الكامن في نفسس الشاعر الوحيد المؤهل لالتقاطها وفك شفراها ثم عرضها في القصيدة، وبذلك تحتوي القصيدة على تحشدات صوتية وصورية مصدرها الأساس ما ينبعث من الكون من صور واصوات حتى تصبح مهمة الشاعر الأساسية نقلها إلى قصيدة وربحا فك بعض شفراها.

الشاعر سيميائي حديث يئس من الكيمياء والصناعة وانتهى حلمه الذهبي في أن يصنع إكسير الحياة أو يحول الرصاص إلى ذهب ولكنه خط له طريقا آخر، لقد ذهب إلى نون العالم إلى نون الحياة ونون الكتابة ومارس السحر كشيوا حتى يثبت ما أراده، ولانه فشل في اقناع الآخرين فقد استعاد ضبط التصوف واعتزل. وهكذا يكون الفرق بين السيمائي والفيلسوف مشابها للفرق الحسالي بين السوريالي والميتافيزيقي فالاول يسعى الى العالم الخارق بينما الثاني يسعى الى العالم الخالق، الأول وثني والثاني مؤمن.

وهكذا يكون الشاعر سيميائيا بمعنى أنه يمارس الوثنية من خلال الســــحر والإيمان من خلال التصوف الذي ينبض بجوهر وثني أيضا ولكنه ملتصق تاريخيا بالأيمان.

العناصر البسيطة تتفاعل والمركبات تختلط.. هذا ماعلمتنا إياه الكيمياء، ولكن تقدم التقنيات جعل المركبات تتفاعل أيضا في ابتدأ ذلك بالمركبات اللاعضوية ثم العضوية ثم الأحياء.. حسنا سيتحقق إذن ذلك الحلم المذهيل في ظهور أحياء جديدة أعلى من تفاعل أحياء قبلها.. حسنا، سيتحقق ذلك الحلم المذهل في ظهور إنسان جديد لا بالثقافة أو الوعي أو الوعي التحضر .. بل هو نتائج تفاعل كيميائي (أو سيمائي بشكل ادق) بين حقلين انسانيين (ل ا + ل الوبين حقلين انساني وحيواني (ل ا + ل الوبين حقلين انساني ونباتي (ل الله الله الله المناصر والمركبات وفوراها لدرجة ظهور كائنات أخرى في الجنسي بل اختلاط العناصر والمركبات وفوراها لدرجة ظهور كائنات أخرى في الليل.. أعنى في ارض النون. كم هناك من النداءات التي تتقاطع والتي يبعثها الليل.. أعنى في ارض النون. كم هناك من النداءات التي تتقاطع والتي يبعثها الليل.. أعنى في ارض النون. كم هناك من النداءات التي تتقاطع والتي يبعثها

اناس مختلفون وتتصل بنداءات أخرى قادمة من حقول الحيوانات والنباتات والأحجار وعلى الشاعر ان يتوجه في مركز هذا كله وأن يضلط بكافة (ك) حركة كل هذه الحشود من النداءات. أن يسيطر عليها كلها وأن يضع براملج شبه كومبيوتريه لكل ذلك.

المهم أن يعرف الشاعر كيف يتحرك في هذا الظلام فان اعتراه الخوف مثلا فانه سيتخبط ولا يعود مؤمنا بأمكانية كشف المئون بالشعر. إن الشاعر هو الوحيد من البشر الذي يستولى عليه شعور بأن في السلالة الحيوانية التي يستربع على عرشها ما هو أعلى وأزقى من الانسان ولذلك فشعره يتجه لهذه الكائنات ويخاطبها وليس للانسان وهكذا لا يهتم الشاعر فقط باعماق الكون أو السذات بل بعدمهما أو نفيهما لحساب كون مضاد ونفوس أخرى، وهكذا إذا كان الكون كرة مضيئة كبرى والذات كرة مضيئة صغرى فإنه يتجه الى مقابلاهما (الكرة السوداء الكبرى والكرة السوداء الصغرى) وبذلك يكون المستوى الضمني(ن) هو أرض الشعر ومسرحه وربما تكون الكاف الكون هي السبيل الوحيد لإضائته.

إن كوزمولوجيا النون هي كون تحتاني مظلم يعج بالأسرار والشعر وهــو يرتبك ويشعر بمرارة اليأس أمام حياة السطح وما يجري على الأرض بضمنها الدهشة السهلة التي تخلقها المفارقات هذا الكاف يغوص عميقا ويرى حشدا لا متناهيا من الأسرار التي تحرك الوجود من بعيد وهذا هو حقله الوحيــد وربمـا الأبدي فهو يجد نفسه هنا بين هذه الاسرار الصماء المتخفية يصطــدم بهـا .. الأبدي فهو يجد نفسه هنا بين هذه الاسرار الصماء المتخفية يصطــدم بهـا .. يحركها... يجادلها ويصنع لها مليون مفتاح ولا يمل ... إنه كاف هــذا الحقــل

النوبي. لقد تناثرت هذه الأسرار والاشارات الصماء كعلامات نبوءة وكشف قذفها الباطن الكوبي لاستدراج النفوس العظيمة والكشف عن معنى العالم.

إن الطريقة المثلى في النظر الى الشعر هي في محاولة جمع ما لا يجمع مسن الكون الشعري الظاهري ذلك لانها بالفعل تجتمع ضمن النون الشعري السندي ستكون مهمة الشعر فتح أدراجه وملفاته ، إن الوجود بما هو عليه محسا نسراه ونحسه لا يحتوي على جوهر الشعر لانه من الظواهر المتدفقة المتناقضة، إنها بسنى مضطربة وحقول لامرئية لكن هذا الجوهر قد يستنفر فيظهر عندما تحاول رؤانا وقصائدنا اختراق السطح والاجتماع عند حافة البئر التي يتداعى فيها جوهر الشعر ذلك بجوهر الذي ستمسكه البصيرة العالية من السقوط ثانيسة في أرض النون، تلك هي فضيلة الرؤى والبيانات والنظريات التي تعمل بجوار القصائد الكبيرة في محاولة للتحشد وإعطاء مركزها صفة أو مكان الجوهر الذي سيصعد تلقائيا من المستوى الضمني فيبدو منكشفا مستعدا للسقوط عند أي اهستزاز أو اضطراب.

جوهر الشعر إذن تحكمه أو تسيطر عليه طرق النظر والرؤى اما مادة هذا الجوهر فستتدفق ، النظريات تمنح الجوهر شكله وخارطت أما تدفقه داخسل خلية الشكل فيتم في النصوص الشعرية . إن النظريات الشعرية عبرائة عسن خرائط متداخلة مع بعضها يتولد من تقاطعاتما وثنياتما بؤر وإضاعات تفتح الطريق ، هذه النظريات آيلة الى الدفن ولكن من نشوئها وموتما تتولد الطريق الشعرية الجديدة. ان على هذه النظريات سد فراغ بعضها وتحشدها بطريقة

تساهم في تشكيل رؤيا قادمة من المستوى الضمني للعقل والكون فهذه الرؤيـــا الضمنية هي التي تقص وتعدل وتمنح القصيدة الجديدة.

إن النظام الرؤيوي الخفي يوجد أو لا ولكنه عندما يتهيج يصبح نظاما ظاهرا غير قابل للقياس أو الحصر ولذلك يحتاج منا منذ البداية صيغة دقيقة غيرعيانية. صيغة تناسب العالمين غير العيانيين اللذين يرتع فيهما نظام الرؤيان فير العيانيين اللذين يرتع فيهما نظام الرؤيان وهما (الكون تحت الذري والكون فوق المجري) حيت تنعدم الأجزاء المنفصلة وتخضع كلها لحركة كبرى ومادام الشعر يتزلق من أي تحديد فأنه يشبه الدقائق والذرات التي لا يمكن قياسها وتحديد وزها وحركتها في نفس الوقت أي لا يمكننا القول بأن الذرات لها وجود محدد وهي تقفز من مستوى لآخر (مبدأ هايزنبرغ في اللاتعيين) وهكذا لا تليق بالشعر نظريات ورؤى مجهرية وكونية مستلة من المستوى العياني الميكانيكي بل تليق به نظريات ورؤى مجهرية وكونية وضمنية)، في الوقت نفسه، حيث الاستمرارية والمسارات الدقيقة والحركة اللانهائية.

القصيدة أو الرؤيا الشعرية دوامة من نفس مادة النهر النوبي الذي يسري هادنا في الكون ولأنها كذلك فانها تذهب إلى بنية اضطراب تؤدي بها الى فقدان معلوماتها ونظمها الداخلية فهي إذن صدع في الحركة الشمولية ولذلك تبدو كتابتنا لها نوعا من الكشف والومض لأن العقل البشري مصمم في ظاهره لمعرفة النظام العيابي أما دوامات أو موجات النظام الضمني فأمر يسعى له العقل البشري ليزداد رقيا، وهكذا تبدو الظواهر العشوائية في الكتابة (الشعرية والنظرية) لأول وهلة أنظمة فاقدة للأواصر والقوانسين ولكنها في حقيقتها

ترتيبات ضمنية عالية الدقة وهي جزء من النظام كامل الشمولية الذي يقع تحت الانظمة التي نكتشفها... إلها في حقيقتها أنظمة شديدة التماسك بقوانين بالغــة الدقة وعلينا أن نسعى لوضعها في المكان المناسب.

أين يقع الشاعر من هذا كله؟

هل هو جزء من الكون الشعري أم انه نقطة الخلق فيه؟

إن الشاعر وهو يقف (هذا الوعي) أمام الكون المادي والشعري يدرك تماماً انه ووعيه هذا ينعكسان على كل ذرة من هذا الكون وفي كل مسادة شعرية وهكذا تقف مرآة الشاعر جزءاً من عملية رصد كبرى. يرصد مستويات أعلى للحقيقة الضمنية مستويات ظهور ودفق أعلى وأشد شمولاً وهكذا يكون الشاعر والكون شبيهان بالموجة والنهر وعلى حافتيهما تخرج القصيدة التي هي عقيقتها مشاهدات ورؤى الشاعر لنون النهر والقصيدة هي الصورة اللامتناهية التكرار التي تتلقفها سطوح مرايا أي إنه يعبر بشكله العياني ذي الأبعاد المعروفة عن (الحقيقة الشعرية) ذات الابعاد اللامتناهية والتي قاطمتها الضمنية الشديدة الاشتباك.

الشعر حركة شاملة متعددة الأبعاد (ظهوراً واختفاءً) والذي نتلقفه منه هو ما نلمسه أو نلمحه أو نكتشفه وليس (الحقيقة الشعرية)، التي لا يمكن مشاهدها بل يمكن تصورها عقلياً، فعلى سبيل المثال تنظر هذه الحقيقة الشعرية ذات الأبعاد العليا الزمان والمكان والأشياء على ألها أمواج ومشاهدات وتدفقات أكثر من كولها ابعاداً حقيقية قائمة بذاها فهي كالطفح المادي المحسوس تظهيل شبكة الوجود الحقيقية وتختفي.

إن الشعر يخلق زمنه هو لا الزمن المحسوس الذي نعرفه أو الذي تسسجله الساعة والروزنامة والتاريخ لان الزمن في الحقيقة الشعرية موجة مسن ملايسين الأمواج غير المكتشفة، وكذلك المكان حيث يخلق الشعر مكانه هو ولا يعسود منتسباً الى (الحيز) المحدد الذي ينتمي له الشاعر او بعض ما توصيسه القصيدة وحقيقة هذا المكان انه ذو ابعاد كثيرة (وليس ثلاثة ابعاد)، وكذلك الأشياء التي تشير إليها القصيدة فهي ليست المادة المفصولة عن بعضها بل يخلق الشعر مادت على ألها طبقة من طبقات الطاقة ظهرت أمام عيوننا بالصدفة أو محدودية هسذه العيون أما هي فجزء ناتيء من نسيج لامتناه.

يقف الشاعر أمام الحوادث الكونية ويستلم بياناتها ومعلوماتها عن طريق أجهزة الحس ثم يستوعب وعيه للكون عن طريق أمواج وشبكات ومعارف متداخلة لكن الوعي بسبب وجود الدماغ (أمواج تدخل مادة) سيستوعب الصورة العيانية الظاهرة، اما المستويات الضمنية فاتما تخزن، والشاعر الحقيق هو الذي يُخرج هذا الخزين المحفوظ في أنسجة دماغه عن الكون كما هو الاكما رتبه وقطعه الدماغ، وربما تشكل النظريات الشعرية الثابتة في الذاكرة حجباً تمنع الشاعر من إخراج الحقيقة الشعرية ولذلك عليه أن ينسف هذه الحجب الانحا ستزيد من صعوبة ظهور (الحقيقة الشعرية). الشاعر وهو يرصد المستوى الضمني (ن) تدخل وتخرج منه وإليه قوى رصد تزيد احتمال خلق هياج أو دوامة جديدة ذات بنية مضطربة أعلى وهذا يعني خلق تركيب أعلى اللحياة بأسرها وهكذا يكون الشاعر سبب الشعر والشعر والشعر سبب الشعر والشعر المعضهما والإثنان نتيجة حركة شاملة كبرى. الشاعر والشعر يدوران حسول بعضهما

ويلتفان أحياناً في نسيج واحد يصعب فصلهما وتبدو عملية الفصل مستحيلة بين والرؤيا الشعرية ونصه لأهما موجة واحدة: النص الشعري بطنها الأعلسي الرؤيا الشعرية بطنها الاسفل وإذا تطابق البطنان مع الموجة الكونية المنبثقة مسن المستوى الضمني بطريقة متماثلة إزداد الاداء الشعري والرؤيوي قوة وسعة.

عندها تتوحد المتناقضات بل هذا هو قانون الشعر (توحيد المتناقضات) وادراك ان لا فرق بين القضية وضدها الا في زاوية النظر أما كلاهما فينتميان إلى الحركة الأشمل فالمعلوم والمجهول، مثلاً، في حركة واحدة متصلة فمرة يصعد المعلوم أمامنا فيغدو مجهولاً بعيداً ومرة يصعد المجهول فيعرَّف ويصبح المعلوم مجهولاً، الشعر يمثل حركة المعلوم والمجهول وليس حركة المجهول فقط. وهكذا فالشعر لا يتضمن قوانين ثابتة بل قوانين ذات استقرار نسبي وتكون حركة الكل حاوية على حافتي التناقض لأنها حركة ابداع أشكال (جديدة) من وقدت لآخر.

وبمعنى آخر ليس هناك أجزاء تلحتم فتكوّن الكل الشعري بل ان أي جــزء يغلف الكل الشعري يتشـــكل مشــل يغلف الكل الشعري يتشـــكل مشــل ضفيرة تظهر وتختفي في كل مرة قطعها ولكنــها (وهــي متداخلــة الطبقـات والأجزاء) تعطي صورة للكل الشعري.

## كون اللغة (خرائط النص الشعري)

خرائط النص الشعري هي خرائط لغوية ورياضية عميقة لا يعرف الشاعر أنه وضعها بهذه الكيفية أو تلك ولكنها موجودة على أية حال. وحقيقة الأمر أن هذه الخرائط ماهي الآ الحقول (ل) التي تحيط وتتوغل في النصوص وتسمى هذه الحقول بحقول الشكل التي هي تعبير ظاهر عن الترتيبات الجينيسة للنص الشعري وهو داخل المستوى الضمني (ن).

وقد تكون الخرائط الشعرية انعكاساً لهولوغراف عقلي وضعه الشاعر أو انعكس من عقل الشاعر وهو يقترح قصيدته وكشفها يعني، على وجه الدقة، الفوز بمستوى (فوقعقلي) لأن ذلك سيتضمن اتحاداً بين عقل أنتج هذه العلاقات وعقل اقترح لها نموذج (عقل الابداع + عقل الرؤيا). ان نموذج الخرائط الشعرية المقترحة (التي يقترحها الرائي عادة فيجدها في النص) لا يتطابق تماماً مع هيكل العلاقات في النصوص الشعرية لأن هناك توازناً قلقاً بين الخريطة (النموذج) والعلاقات (النصوص) وتعمل موجات التجديد الشعري دائماً على هدم هذا التوازن وخلق توازن آخر وهكذا. لاشك أن الخرائط اللغوية والرياضية للنص هي ترتيبات عالية جداً قادمة من المستوى المضموني (ن) وقد تبدو لوهلات عديدة ألها صيغ أو حركات عشوائية لكنها في حقيقة الأمر خرائط لترتيبات أو حركات بالغة الدقة لا يمكن لمساطرنا أن تضعها وفق مقاييس معووفة.

وبالرغم من أن عظمة الشعر تبدأ من هناك.. من النصوص الشعرية كمسا هي ولكن هذه النصوص وحدها لا تملك أن تجيبنا على شيء فهناك تحتها دائماً الخرائط التي تمثل باطن هذه النصوص وأعماقها.

إن اللغة المتداولة (التي تؤخذ منها اللغة الشعرية) بحد ذاتما تخفي في داخلها أنظمة ضمنية كانت تجري في نسيج الحضارات المتعاقبة بل وقد تكرون هذه الأنظمة الضمنية متدفقة من الحضارات الشفاهية أو البدائية الموغلة في القدم وهي تسري على كل خرائط متداخلة تضم معارف وكشوفات فطرية نشير الى ذلك فقط تبدو النظرية ضرورية للاعلان عن ذلك النظام وشرحه اما خرائطه وتفاصيله فهو سعى.

حسناً... أليست اللغة نوعاً من أنواع الموجات التي انعكست في بعضها (أثناء تداول اللغة الواحدة أو في أثناء اختلاط اللغات مع بعضها) وتضمنت أنظمة خفية (اشارية وصواتية ومعجمية وبلاغية وأسلوبية وسردية) مازالت تسري أو تتدفق.. إن النظام اللغوي الضمني هو العثور على الشعر اذ قد يطفو هذا النظام اللغوي الضمني على السطح فليتمع ويشير الى الشعر.

إن الحركة الشاملة أو النظام كامل الشمولية في اللغة انما هو الشعر الـــذي يبدو عشوائياً بينما هو يحتوي في داخله على انتظام فائق.

تحاول النظريات الشعرية تصوير الشعر على أنه فن مستقل ذو مواصفات محددة وهو موجود بصورة متغيرة حسب عصور ظهوره لكن هذا البيان يريدا أن يقول بأن الشعر حزم مجموعات ملتف في الكل اللغوي والكل الكون وانه في أيد يوجد في جزء معين من اللغة أو في جزء معين من الطبيعة أو الكون وانه في أيدة

لحظة قد تُنكشف واحدة من تلك المجموعات فيظهر تيار في الشعر او طريقة جديدة (كلاسيكي، رمزي، رومانسي، سريالي... الخ) ولكن في اللحظة التالية قد تنحل هذه المجموعة (من التصورات والطرائق والنصوص) لتحل محلها المجموعة التي تليها أي اننا عندما نكشف نظاماً شعرياً مجدداً (نظرياً او نصياً) فانما يكون ذلك نوعاً من التجريد لحركة متدفقة غير قابلة للتجزيء.

إن الشعر (النص والرؤيا) ليس واحداً بل هو انكشافات متعاقبة تتقلب في الظهور من المستوى الضمني وحتى سطحها العياني (ع) أو العقلي عند الشاعر أو الرائي. ولأن كل مجموعة نظم شعرية تنحل في اخرى فالشعري يبقى دائما الشيء نفسه، وهذا يعني أنه متواصل ومنقطع معاً لأن هذا يعتمد على كيفية انكشافات المجموعات، فلو أن المجموعات انكشفت بالتعاقب وهي متقاربة مع بعضها ظهر الشعر يتحرك من عصر الى عصر أو ينتقل أسلوبياً بصورة متدرجة طبيعية تسمح للدرس التاريخي بتأكيد مناهجه ولو انكشفت بالتعاقب وهي متعدة عن بعضها ظهر الشعر منقطعاً من عصر لعصر ولكن حقيقة الأمر تكمن في أن الشعر متدفقاً هو نفسه وما يظهره كأشكال عديدة وتيارات عديدة هو واوية النظر إليه.

وهكذا يُظهر المستوى الضمني للشعر هذه التقلبات السريعة في حركة الشعر ليؤكد قدومه من بحر الطاقة الكوبي الذي لا أول ولا آخر ولو أن عصراً ما وضع المعوقات لطريقة انكشاف معينة فأن المجموعة التي لم تنكشف ستنتظم وفق ترتيب ضمني مختلف كما حصل مع الشعر العربي مثلاً في نهايه العصر العباسي حيث كانت المجموعة تشير الى انفراط التفعيلات المقننة بالشطوين إلا

أن ذلك لم يحصل لأسباب كثيرة وكان لابد أن يظهر الشعر الحديث هناك في ذلك المفصل الذي يربط بين العصر العباسي والعصور المظلمة فظهرت أنماط شعرية وانتظمت وفق ترتيب ضمني مختلف (الموشح، البند، الكان والكان، القوما، الزجل.... الخ).

والآن لنتصور هذا الأمر بدقة: الشعر هو المستوى الضميني أي البحر اللامتناهي تظهر اللغة فيه على ألها قيجاً كمياً صغيراً شبيهاً بالموجة وأقرب ما تكون إلى نبضة ضئيلة... إن الاحتمالات الضمنية اللامتناهية كلّها شعر وان الاحتمال العيايي اللغوي الواحد هو ما نتداوله من لغة وفق سياقات، وهكذا تسقط فكرة (الشعر انحراف في اللغة) وتعدّل إلى ان (اللغة احتمال عيايي واحد في الشعر) كيف حصل هذا؟ لاشك أن اللغة بحد ذاها وفق سياقاً التداول هي شعر منكشف، أي أن الترتيبات المختلفة للشعر ستُظهر ترتيباً واحداً سياقياً هو اللغة وهكذا.

إن العدم الشعري الذي يتمثل في مستويات النون البعيدة يحتوي في جـزء صغير جداً منه على شعر يعادل كل ما ظهر من شعر في اللغة وهذا يؤكد بـأن الكون الذي نسكنه هو بحر لا متناه من الشعر وتصدعاته أو شروخه ما هـي الا وجودنا العادي ولغتنا العادية. إن حياتنا (اللغوية والمادية) هي هيّج أو نبـض أو تصدع في زجاجة الكون. ولكن هذه الرؤيا لا تنفي انفصالهما، بـل ان العـدم الشعري يلازم الوجود الشعري بل يتسرب فيه مثل النهر والموجـه. ان العـد الشعري هو ما تحت النظام الضمني المتعدد الأبعاد أمـا الوجـود أو الظـهور الشعري (اللغة) فهي نموذج صغير من هياج في بحر الطاقة ولأن هذا الظهور بيعن

وعياني فيمكن فصله ودراسته وهكذا يمكن ان يدرس الشعر (الدرس الشععري النقدي والفلسفي وغيرهما) أما هذا البيان فيحاول إيضاح المستوى الضمني وملة تحته (الرؤيا الشعرية) ولاننا من خلاله حاولنا أن نعدد الأبعاد ونعمق الزمان والمكان في الشعر فقد هرب الشعر من الدرس واختفى في طيات الأنظمة الشعرية، أي أنه رجع إلى حقيقته.

إن الشعر، وهو نظير العدم، يصبح بطاقة لا متناهية تسري في الكون كلسه وتقع في المستوى الضمني (ن) لكنه عندما يريد الظهور يتحجم في أبعاد محددة (ابعاد اللغة والزمان والمكان) بعد أن كان لا لهائي الأبعاد ولأنه فقدد أبعده اللالهائية فأنه يتقمص أبعاد المستوى العياني الثلاثة وربما الاربعة فيظهر ويتحسول الى قصائد في حين أن اللغة كلها هي اهتزاز صغير في محيط شعري هائل.

لكن السؤال الحاسم هنا هو من أين تأتي الخرائط الشعرية؟

هل هي ترتيبات المستوى الضمني أسقطت ظلها على الأعمال الشعرية؟ أم ألها إسقاطات العقل الشعري الهولوغرافي؟

إنها الاثنان معا لكن الخرائط اللغوية الواضحة تظهر بدقة اسقاطات العقــل الشعري الهولوغرافي أولا، ثم، وتحت هذا، تستعصي الخرائط الضمنية العشوائية الحركة.

يترك الشاعر دون أن يدري خرائطه أو أنظمته الرمزية اللاشعورية داخـــل الأعمال الشعرية ويمكن كشف هذه الخرائط عند دراسة مجموعة من القصائد في مرحلة واحدة لشاعر واحد، كذلك يمكن دراسة عصر شعري كامن عن طريسق فرز نماذج أساسية من شعراء هذا العصر ثم إخضاعها للدراسة لكشف الخرائــط

الداخلية لها وبنفس الطريقة يمكن كشف انقطاعـــات العصــور الشــعرية أو تواصلاتها.

إن الخرائط الشعرية لشاعر واحد هي

أشبه بالشيء الذي ينعكس ضمنيا في أعمال الشعرية ويكون صدى لهولوغرافيا شخصية أي أن قصائد شاعر معين تضم أو تعكس صورة هذه الخرائط في كل أعماله الشعرية وكذلك الحال بالنسبة لشعر عصر معين حيث يمكننا أن نرى هذه الخرائط وهي تنعكس في مرايا ذلك عصر ليتشكل منها شعراء عدة لا يخرجون في أفضل أحوالهم عن البنية العامة لشعر ذلك العصر أو الجيل أو المرحلة.

## الخرائط الشعرية أصل البني العقلية

لاشك أن الخرائط هي نوع من الرمزية اللاشعورية وهي لذلك تمتلك خصائص الرمز، الذي لا يمتلك شخصية أو زمنا اومكانا، فهي معلقة بين المعنى الذي نرمي اليه وبين الاعتباط الذي شملها وهكذا تبدو الشبكة الرمزية الشعرية التي تفرض الدال أولا ثم تفرض المدلول ثانيا. أي أن المعادلة التقليدية التي تقول بأن:

المدلول ينتج الدال الذي ينتج الرمز

هذه المعادلة يمكن أن، تكون معكوسة حيث يسيطر الرمز علي العقل ويقوم بإنتاج المدال الذي يقوم بفرض أو انتاج المدلولات أي أن:

الرمز ينتج الدال الذي ينتج المدلول

واللغة تنتج المصامين أو المدلولات باعتبارها خزينا شاملا للعقل.

إن هذه المعادلة تعتمد على حرية الانتاج إذ لايمكن للمدلول المقيد أي يئان ينتج الدال الأكثر حرية ثم الرمز شديد الحركة بل العكس هو الصحيح حيث تنتج الحركية الرمزية أول حد وهو الدال ثم ينتج السدال قوانسين المدلولات ويضمنها داخل العقل.

وهذا يعني أن البنى اللغوية التي تسيطر على عقولنا وحياتنا مسيطر عليها من قبل بنى وخرائط شعرية خفية يجهد الشاعر نفسه في سبيل العشور عليها وكشفها، وهذا يعود الى قضية في غاية الخطورة اذا ما حاولنا إطلاقها وتعميمها وهي أن الخرائط الشعرية (باعتبارها خرائط رمزية) هي المصدر الأول الدي يتحكم بكل شيء والذي ينتج عنه بنية لغوية هي احتماله العادي (ولنرجع قليلا الى ان البحر الشعري اللامتناهي في المستوى الضمني يعطي عندما يظهر الى الى ان البحر الشعري اللامتناهي في المستوى الضمني يعطي عندما يظهر الى المستوى العياني احتمالا واحدا لغويا) أي ان هذه الخراط هي التي تحكم ظواهر العقل ونتائجه أي أن الشعر ليس معطى عقليا بل بالعكس أن العقل معطى شعري ويستدعي هذا المفهوم تشبيها سبق أن مر علينا وهو ان المادة ضوء متجمد حيث اللغة شعم متجمد والعقل لغة متجمدة أي أن العقل شعر متجمد مرتين.

إذا كان الواقع محكوما بجدل مادي او مثاني فإن اللغة محكومة بجدل شعري خاص ومختلف عن الجدل المادي او المثاني لا يعتمد على صراع الاضداد بـــل على نسج كيفي في مادة الواقع واللغة وهو اقتراح بنى جديدة للمثل والعقـــــل

ان البنى التي تسيطر على لغة الاساطير وعلاقات القرابة مثلا هي لغسة لا شعور جماعي رمزي يتمثل على شكل بنى وهي في حقيقتها بنى شعرية ولذلك تصبح اللغة نسيجا اما بناها العميقة في اثر معين (اسطورة، ثقافة، دين، الخي هي بنى وخرائط شعرية خفية يجهد الشاعر نفسه في سبيل العثور عليها وكشفها وهذا يعود الى قضية في غاية الخطورة اذا ما حاولنا اطلاقها وتعميمها وهي أن الخرائط الشعرية (باعتبارها خرائط رمزية) هي المصدر الأول الذي يتحكم بكل شيء والذي ينتج عنه بنية لغوية هي احتماله العادي (ولسنرجع قليلا الى ان البحر الشعري اللامتناهي في المستوى الضمني يعطي عندما يظهر الى المستوى العياني احتمالا واحدا لغويا) أي أن هذه الخرائط هي التي تحكم ظواهر العقل ونتائجه، أي أن الشعر ليس معطى عقليا بل بالعكس أن العقل معطى شسعري والأصح أن العقل معطى لغوي واللغة معطى شعري ويستدعي هذا المفهوم والعقل لغة متجمدة أي أن العقل شعر متجمد حيث اللغة شعر متجمد و والعقل لغة متجمدة أي أن العقل شعر متجمد مرتين.

إذا كان الواقع محكوما بجدل مادي أو مثالي فإن اللغة محكومة بجدل شعري خاص ومختلف عن الجدل المادي أو المثالي لا يعتمد على صراع الاضداد بسل على نسج كيفي في مادة الواقع واللغة وهو اقتراح بنى جديدة للمثل والعقل واللغة تعتني بضم المتقابلات الثنائية (لا الثلاثية كما في الجدل المعروف) ويمكننا أن نعود تفصيليا الى هذا الأمر في مكان آخر.

ان البنى التي تسيطر على لغة الاساطير وعلاقات القرابة مثلا هي لغية لا شعور جماعي رمزي يتمثل على شكل بنى وهي في حقيقتها بنى شعرية ولذلك تصبح اللغة نسيجا اما بناها العميقة في اثر معين (اسطورة، ثقافة، دين، الخ) هي بنى شعرية بامتياز او لنقل أن الشعر يسيطر عليها من الداخل ويبدو أني يفعل ذلك برتابة وصرامة معا وهذا يعني أن الشعر ليس خروجا على الميالوف بل هو (استبطان المألوف وتشكيل قانونه الضمني).

إن تصور البنى على ألها نوع من القبلية أو المتعالية (الترانسدنتالية) الخالية من الذات يصح على اللغة اكثر مما يصح على الشعر، لان الشعر خرائط كونية انطبعت في ذات، أي ان اتحاد اللغة كلم من الشعر واللغة وانفصالهما من حيث التعالي فالشعر متعال ذاتي فمتعالية موضوعية ولهذا السبب فقط لا يقوم العقل البشري بالتركيب او التحليل بلأ أنه ينتقل في احتمالات الشعر واللغة أي ان المعرفة باكملها هي أعمال في اللغة. في احتمال واحد من احتمالات الشعر وهي على هذه الحركة الكلية الشاملة محاولة لاستعادة الحركة الكلية الشاملة للشعر وهذا يعني أيضا أن غياب الفرق النوعي بين السحر والعلم والشعر متأت من مقدار انفتاح وانغلاق الدلالة فيها وألها تمثل جميعا العقل البشري دفعة واحدة ولا ضرورة للفصل أو الدلالة فيها وألها تمثل جميعا العقل البشري دفعة واحدة ولا ضرورة للفصل أو

وهذا يعني أن التفكير الشعري لا يختلف عن التفكير الفلسفي أو العلمي أو الاسطوري أو السحري إلا في طريقة الانطلاق، وربما في طريقة الحرث، والفروقات الواضحة تتأتى دائما من العقل الذي يتخذ من البيني وةالنماذج

والموديلات التي يصنعها في فرضياته وزواياه أساسا، أما الشعر فيطلق قوت دون مبالاة بهذه النماذج ولذلك يتخذ الشعر في منطقة النظر الشيعري أو الرؤيسا الشعرية طريقا كهذه لا لكي يتحول إلى علم بل لكي يثبت أنه قادر أيضا على خلق نماذجه وموديلاته ومن أجل تفسير الحادثة كما هي.

الشعر على هذا الأساس ليس مرحلة تعقب أو تسبق العلم بل هو نشاط نوعي مهم سيبقى قائما دونما حاجة الى نقض.

الشعر يستخدم حطام الذاكرة البشرية (الجمعية والفردية) أما العلم فليسس له ذاكرة. إنه الحاضر فقط وهو لا يستخدم حطاما بل بنية صارمة، العلسم لا يفكر أما الشعر فيتأمل في حطام العقل وبناه وهو يعيد بناء هذا الحطام وهسده البنى بطريقة رمزية لا شعورية فردية.

كيف إذن يمكن أن نفهم معنى الشعر؟ معناه الكلي والشامل في ها الخضم؟ إن معنى الشعر يكمن في أعماق الإنسان وتكاد الخرائط الشعرية كما حددناها تشكل هولوغراف الانسان بأكمله ولذلك يبدو المعنى منحلا في عمليات تشكيل الخرائط وعكسها وتوليفها أمام ما ينعكس من مرايا الكرون المقابلة لها... إن معنى الشعر لا في فهمه أو رده إلى مجموعة من التفسيرات المسطحة بل في كونه يحمل هذا الحشد الهائل من البنى المطردة بطريقة منظمة عميقة وقد تكون الخرائط التي يحملها، بما هي عليه من أدراج سرية، خالية من كل معنى ولكن انتظامها بهذا الشكل بنها بهذه الطريقة هو المعنى الشعري وبعبارة دقيقة ينتج المعنى الشعري من الدقق المنظم للبنى يجد ذاها أي ان الدفق هو الاساس لا النسق.

إن تاريخ الشعر على ضوء ماقلنا يبدو لنا وهميا وزائفا لانه عبارة عن اتصالات وانقطاعات غير دقيقة ولأنه مكون من موديلات ونماذج وطرائق وأشكال كل واحد قائم بنفسه ولذلك يصبح المفهوم الكرونولوجي للشعر مفهوما زائفا خلقه مؤرخو الأدب ولم يساهم فيه الشعراء فليس هناك قبل وبعد مستمر لشعر مرحلة معينة بل هناك تكتلات محكمة منفصلة يعمل وهمنا علي وصلها قسرا.

إن مقولة (تاريخ الشعر) مجحفة، من ناحيتين، الاولى افتراضها نمو الشعر بايولوجيا ثم موازنتها بين مقولتي الجوهر والتطور المتناقضتين، ومن هناي يأي تأكيدنا على التخلي عن النمو البايولوجي للشعر على على أنه يمسر بمراحسل الكائن الحي أو قل الانسان فليس هناك تقدم واحد لتاريخ الشعر بسل هناك تقدمات كثيرة وهذا يعني أن الشعر ينمو بطريقة تختلف عن نمسو الاقتصاد أو السلاح أو الفلاحة أو المصانع... ولذلك توجد التحولات جنبا إلى جنب وليس متسلسلة كرونولوجيا.. إن تطور الشعر يتم وفق طفرات منفصلة.

وعلى سبيل المثال تم فصل وهمي وكاذب بين الشعر والنثر في مجموعة مــن الضوابط التي تجعل من النثر شعرا وحقيقة الأمر ان تأريخ الشــعر يطمــس الى نصفه في تأريخ النثر وليس هناك حدود سوى القافية والوزن...

إن الشعر وهو يخرج على شكل قصيدة محفز من الداخل ويسعى نحو إنتلج نفسه من الداخل ولكنه يصون ذاته في محيط متغير لذلك فإن النشاط النيتري الذي يحدث داخل الشعر له بنية تشابه البنية الشعرية وهذا يعسني أن ظهور

ألنشاط النثري داخل الكل الشعري ليس جزءا من صراع الشعر ونموه.. إنـــه حياة الشعر وأنفاسه.

وهكذا يكون الكل الشعري والاجزاء النثرية داخله أحدهما مرآة للآخــر ينعكس فيه ويحوله، ولم يظهر الشعر لانه حصيلة مبدعة لارتباط آلي بين الاجزاء والنثرية بل أن الشعر تكشف بطريقة تشير أو ترمز الى الـــترتيب الكــويي ذي الأبعاد المتعددة والتي تتضمن ترتيبات نثرية بل وترتيبات رياضية أحيانا.

إن الفروقات بين الشعر والنشر هي فروقات متأتية من الاصطلاح والفرر النظري وهي أمور مجردة لا تمتلك إلا قيمة عادية بحثية وليست حقيقية لان الشعر والنشر مشتبكان مع بعضهما ومتداخلان على شكل نسيج واحد لا على شكل طبقات. المهم أن النشر ينبض أو يتحرك حركة حية هذا هو الكفيل بللنظر اليه على أنه شعر.

لا أشك ان النثر الخالص والشعر الخالص موجودان ولكن في مستويات غير مرئية أو محسوسة وأن أفضل نقطة لظهورهما هي نقطة التوازن أما في حالات اللاتوازن (البنى المضطربة) فإنهما مشتبكان مثل اشتباك الماء داخل الخلية الحية، فالماء لوحده ميت والماء داخل الخلية حي ولا يمكننا ونحسن نجزء الخلية الحية الى أجزاء ميتة الا بعد قتلها أولا.

إن النشر شعر داخل الخرائط الشعرية ونشر خارجها.

عندما تزداد هماسة الاتصال المباشر يقوى النثر ويعتكف الشعر داخله مشل جنين وعندما تزداد هماسة الاتصال الجمالي يقوى الشعر ويعتكف النثر داخله مثل جنين، وفي الاتصال المباشر (النفعي) يحبل النثر بأمكانيات شعرية عالية أمها

في الاتصال الجمالي فيحبل الشعر بضرورات نثرية قادمة وحسلال العمليتين ستنهار بني وتنحرف تدفقات كثيرة وسيزداد الاضطراب وفيها سيتضخم الشعر أو النثر كل على حساب بعضه ولكنها دائما ستبلغ مدى متوسطا فيما بعسد، هذه هي العملية المعقدة لظهور الاشكال وتؤثر فيها مجمل حركات الاقتصاد والثقافة والسياسة.

لا يقع الشعر على قمة الهرم التطوري للأجناس والانواع الادبية وهو ليس (الاعلى) اذ لا وجود لتسلسلات هرمية تصعد في الطبيعة بل هناك انتشار أفقي لهذه التسلسلات يربطها ببعضها، إلها تؤثر جميعها على بعضها وتتاثر بها. إن الشعر يقع كنبضة أو تميج في الآفاق ولا يتربع على عرش هرمي وهذا الوصف يتناسب مع منظومة ذاتية القوة كالشعر ومثلها الجسد ودورة الشمسمس مسن الوصف الهرمي الذي تأتى به عادة عقولنا من أجل الدرس والصنافة.

إن كل الحقائق التي استلمناها موجودة في هيكل أو نظام معين من الرؤيا والمقياس ولو غيرنا هذا النظام لتغيرت الحقائق والحقيقة هي أننا نبذل الأنظمـــة والحقائق لا تتبدل.

إن إنتاج الشعر (انتاج القصائد بكلمة أدق) يتم وسط أنظمة انتاج معرفية هائلة ولكنه يختط له طريقا بالرغم من كل الوسط المدجج حوله إنه مثل نبات ينمو فيغير هندسة المكان الذي حوله الذي يعيد ترتيب مساحته، كذلك يضطر النبات لإجراء بعض التعديلات في مسار نموه. ان ظهور أجناس عقلية وروحية (مكتوبة) جديدة دائما ومحاولتها التكيف مع المناخ الكتابي بشكل عام يمر عبر توازنات كبيرة بين المستوى النوبي (محزن الانواع) والمستوى العيسني (ساحل

الظهور) بالرغم من أن المستوى العيني يعمل على صيانة المستوى النوي الى العيني وحركة الأخذ من المستوى النوي الى العيني وحركة الصيانة من المستوى العيني الى النوي (حركة القاف) حركة من أجل تعميق الحياة وجعلة المستوى العيني الى النوي (حركة القاف) حركة من أجل تعميق الحياة وجعلة ذات معنى كبير، هناك، اذن، مستويات تضطرب ومستويات تصون وحركة تعدفق علوا وهذا في اعتقادنا هو مجمل ما نسميه بتطور الانسان والمجتمعات لأن هذه الحركة تحرك الانسان الى مستوى تفاعلي أعلى وتخلق له بذلك رقيا اكبر ويتطور نسيج الحقيقة التي يعلو الانسان باتجاهها، وهذا يعني أن نظرياتنا ورؤانا ستضطرب وستتضمن نوعا من التعقيد انسجاما مع المستوى الذي تحاول وصفة تلك النظريات أو الرؤى أي الها ستحفل بتعقيد طبيعي ينسجم مصع مستوى الاضطراب الجديد.

ولأن كل جزء في الكون يتحرك ويؤثر على غيره فستبقى الحالمة غيير المشبعة وغير المتوازنة قائمة وستوزع بنية الاضطراب نتائجها على مجمل حركمة الكون (بضمن هذه النتائج وعينا الجديد لها فهو قوة اضطراب جديدة).

كذلك فإن اختفاء أجناس روحية وعقلية (مكتوبة) يدل على عدم مقدرة هذه الاجناس على التكيف ثما يؤثر على تكوينها أو تشكيلي الجيني الذي قد يظهر عدم جدواه في مرحلة ظهور تشكلات جينية أنشط ولذلك لا يعود انتاجها ضروريا فيصار إلى ما يشبه الحذف لشفراها الضمنية التي دفعت بها الى الظهور فتعود ثانية للاحتجاب في المستويات الضمنية وتلف في طيات وموجلت دائرية أقوى وأشد حتى يسنح لها الوقت بالظهور ثانية. وهذا يعطينا تصورا على

أن حذف أو موت الأجناس الكتابية يعنى توسعا في الخلق العقلي ونموا في تطــور الروح.

الشعر ورؤيا الشعر يتشكلان في المنطقة القلقة (المضطربة) وتحد هما حقول تشكل لا هاية لها مندمجة في بعضها ومتداخلة للحد الذي تجري فيها دائما تعديلات ضرورية لحركتهما أي أن الابداع لا يقع داخل الترتيب الميكانيكي بل أن هذا الترتيب هو من احتراع عقولنا ويتعلق بضرورات الـــدرس والشــرح والتفسير أما الابداع فأنتروبي (صاحب طاقة قلقة) يقع في منطقة الاضطـــراب وهو حافة توازن قلقة للغاية يحف به مبدأ عدم الدقة غير المحسوس. الشعر ليـس أعلى ولا أدبى أشكال النشاط العقلي والروحي بل هو مستويات ظهور كلهها تلعب دورا شاملا (وليس هرميا) في تطور الروح والحياة والكون لو تصورنــــا النشاط العقلي، وهو في حريته، يشبه عاصفة تضم طبقات من الرمل والقـــش والتراب والرذاذ فإن هذه العاصفة وهي تلف كل هذا الخليط ستظهر وتخفي مكوناها كل مرة بنسق أو بدفق معين وهذا يقودنا الى القول بأن النشاط العقلى واحد في أساسه ولكنه يظهر ويخفى أنواعه في كل مرة أما الانواع الظاهرة فيـــه فكل منها يشير الى الحركة الكلية للعقل وكلها تصلح لأن تكـون ماديـة. إن الفيزياء والكيمياء والفلسفة والرياضيات والرواية والنقد وعلم الإناسة والشعر كلها تمظهرات لمستوى عقلي ضمني (ن) واحد ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أي منها على قمة الهرم العقلي أو في أسفله، ألها متداخلـــة مشــتبكة في حركة شاملة واحدة وهذا البيان يريد أن يعدل الصورة المغرقة في الوهم تلك التي هي بقايا نظريات الدرس والتطور والفصل... ان النشاطات العقلية لم تنشأ جزءا بعد جزء بل هي بني أنتروبية (مضطربة) تظهر جميعها تلقائيا وكل ذلكك يحصل خارج دفق وجريان المراحل المرئية وغير المرئية.

إن النشاك العقلي (الروحي معه بالطبع) غير متناقض في ظـــهور أنواعــه الكثيرة والعديدة لأن النون العقلي يتمدد ويتقلص مثل قلب نابض (إشــارة الى تقدد وتقلص الكون) إن تمدده سيعيده فيما بعد إلى تقلصه ثم أن هـــذا النـون العقلي الكامن إذا تبض ثانية سيسبب اضطرابا جديدا ينتج عنه خلق مسـتويات مجهرية ومجرية كثيرة واضطرابات ونوى ومراكز قوى جديدة كلــها سـتكون خلايا أنواع علمية وأدبية وكتابة جديدة أي أن هذا سينتج بنى تشتيت عيانيــة جديدة (أي اجناس جديدة) وهكذا تستمر عمليات التشتيت والضم وهكــذا ينشط النون الشعري بالعين الشعري وبالعكس.

هذه الصورة فقط هي التي يمكن أن تفسر لنا عمليات التناص التي تجري بين النصوص من الحقل الواحد أو الحقول المتجاورة... وقد تاخذ عمليات التناص طريقا لا إراديا (أي دون أن يتدخل فيها منتجها) فعلى سليل المشال يعدل الحقل الشعري نفسه داخل الحقل الشعري تلطيفا وسدا لثغرات كشيرة وقد يفضي ذلك إلى تشكيل حقل شعري شكلي مختلف وهذا يفسر عدم ثبات الشكل الشعري أو صموده أمام متغيرات الحقول الاخرى.

إن هذا يعنى أن النص الشعري يتأثر بشفره الجيني وحقله الشكلي وحقله المتحرك وإن دخول نمط أو استحداث نمط جديد على الشعر سيبدأ بتداخل الحقول وتناصها ثم تقوية الحقل الشكلي الجديد حتى يصبح الامر طبيعيا، أملا الشفر الجيني للشعر فيتمتع باستقلال نسبي رغم انه يعود الى حقيقة متعددة

الأبعاد خارج المكان والزمان الموجود فيه ولكنها على أية حال ذاكرة كونية في الترتيب الضمني، ومن هنا يبدو الزمن هو اعطاء الشفر الجيني شكلا جينيا بطريقة ظهور متتابع وفق تداخل حقول، الأشكال علما بأن اي حيز في الوجود هو اشتباك حقول، أي أن الزمن يحاول أن يعطي ترتيبا معينا لأي شيء، إنه باختصار لقطات الحقول التي تتدفق إلى الحيز الشكلي من كل زاوية في الكون والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: اين اختفت الحقول الخاصة بالنص السحري أو النص الاسطوري وقد اختفى السحر والاسطورة من مزرعة النصوص. فهل اختفت حقولهما؟

لقد انحدرا (السحر والاسطورة كنص) إلى المستوى الضمني وأصبحا جزءا من حركته الشمولية أي أن الكاف عادت بهما إلى هناك بعد أن نفذا وظيفتهما وربما كانت وظيفتهما هي خلق حقول مهيئة للعلم والفلسفة والشعر... وهذه حقيقة كبيرة... أما حقولهما فموجودة الى الآن وهي تحتوي، أحيانا، جزءا من النصوص العيانية في الفيزياء مثلا (السحر) او تثير لبسا كثيرا ويخشى ان يخلف أو يحتوي الحقل الاسطوري المادة الدينية وربما الاديولوجية ويخشى أن يحتوي الحقل السحري المادة العلمية وربما الشعرية فمازال بسبب حريته وبسبب شموله يتسع أكثر ويحتوي أجزاء من حقول أخرى ويتنقل بحرية أكبر بين المستويين الضمني والعياني فهو هولوغرافيا الدماغ ذلك العضو الذي يعرف به الكون فاذا لم يتحقق ذاته، ولان الشعر كذلك فإنه يحاول أن يظهر مجمل اهتزاز الكون فاذا لم يتحقق هذا فلأن النصوص رديئة ولأن الشعراء تخلوا عن مهامهم الكبرى وأصبحوا

# الفصل الثاني العقل الشعري المحيط

الأشعار يصنعها حمقى مثلي ولكن الرب وحده يستطيع أن يصنع شجرة.

o in 

# الــشعر والمــوروث\*

قد يكون تراث البشرية كله أرضا لحراثة الشاعر أو المبدع بشكل عسام، لكن الموروث الخاص المنحدر من الأمة أو الشعب أو الجماعة الخاصة يحتوي على ما يمكن أن يفك شفرة اللاشعور الجمعي المترسبة في قاع الشاعر الدي ينتمى لها.

وهناك من يرى أن الأخذ بجزء من هذا الموروث، المشرق مثلاً، هو السبيل الأفضل بينما يرى آخرون أن التراث كله هو مادة خام يمكن للشاعر أن يحــــــِث أو يتنزه فيها.

ومع علمنا بأن كل رأي هو في الأساس منبعث من رؤيا وطريقة في التصور وهو بالتالي يعبر عن منهج معين أو مدرسة معينة ثما يدفع للتفكير بأن هناك من الطرق في الاتصال مع التراث بعدد تلك المناهج المقترحة لكن التراث مع ذلك يبقى كما هو ويبقى الباب مفتوحا لافضل سبل الاتصال والتفسير والشرح.

إن الملفت للانتباه هو ان أغلب هذه الآراء يقول بالانتقاء.. أي ان التراث خليط من مولا مشرقة مظلمة، والانتقاء بحسب هذه الآراء يؤكد على انتشال

<sup>ُ</sup> نشرت هذه الدراسة على مراحل في ملحق التورة الاسبوعي ١٩٨١/٩/٢ والقادسية ١٩٨٩/٨/٢ والقادسية الأســبوعي ١٩٩١/٨/٢٥ والجمهورية ١٩٩٠/١١/٢ والعراق ٩٣/١٠/٣٣.

المادة المشرقة من هذا التراث والتعامل معها على الها تشكل قوة الصلة مع حاضرنا او يجب ان تكون هكذا!! او انتشال المادة المظلمة من تراثنا وقذفها بعيداً أو التنكر لها أو تبريرها أو الصاقها بظل الامم الأخرى علينا.

والحقيقة هي أنه لا توجد أمة على وجه الارض تمتلك تراثاً مشرقاً بالكلمل بل لابد ان تكون هناك بعض بقع الظلام التي تسببت في حفور النور لكي يشرق. أما ان يخرج لنا تراث مشرق بالكامل او تراث مظلم بالكامل فيهذا ما ما يخب ان لا نضعه في حسابنا. لكن السؤال الهام هو هل ان هذه الامم تنكوت أو أزالت الجزء المظلم من تراثها. وهل برزت قسراً ما يحلو لها، الجيزء وهيل تجاهلت الحقيقة واعتبرته مشرقاً. وان هي فعلت ذلك فهل ستزور الحقيقية. بالطبع لا يمكن ذلك؟ اذن مابال بعض كتابنا ونقادنا يقولون بنظرية الانتقاء ويجهدون أنفسهم في طمس معالم الجزء الاخر (الرديء في نظرهم) من التراث؟.

وهم بذلك يخفون ويشوهون الحقيقة. لان الحقيقة تقسول بأن الستراث العربي، مثلاً، يشبه تراثات الامم الاخرى بفترات مظلمة عديدة وعالى اثناءها الكثير وأنتج في تلك الفترات نمطاً ينسجم من طبيعة الظلام الذي سيطر على تلك الفترات. وربما كان في هذه السيطرة دافعاً لاكتشاف النور الذي حلل على الظلام.

الانتقاء ليس وسيلة للنهوض بل هو وسيلة للتغاضي وهو وسيلة لاقتطاع الحقيقة، الانتقاء ربما يصلح للاعلام ولاشاعة القيم المشرقة اما انه يصلح للفهم والدراسة العميقة وتحديد الطرق الصحيحة للتعامل مع ماضي الامة فها مسانشك فيه.

يمتاز التراث العربي دون غيره من الامم الاخرى أنه المتراث الوحيد المكتوب بنفس اللغة التي يتكلمها وارثوه فلا نجد في حقيقة الامر ان هناك امه معاصرة على وجه الارض تتكلم بلغة تراثها المكتوب قبل حوالي ١٦٠٠ عام غير الامة العربية، فحتى الأمم الشرقية العربيقة مثل الامة الصينية أو اليابانية او الهندية لا تتكلم لغة ماضيها كما هي بل الها لغة معاصرة أخرى تبتعد كثيراً عن اللغة الام التي عاشت بها في الماضي. ولذلك نرى أن معالجة التراث العربي تحتاج الى معالجة مختلفة غير تلك التي طرحتها المناهج الغربية او الشرقية لالها اعتمدت على تراث قصير العمر قياساً الى التراث العربي.

وحتى اذا تجاوزنا اللغة والكتابة ونظرنا الى الارض العربية فسنجد بان تراثها المدون بلغات عدة هو اقدم تراث على وجه الارض لان الكتابة السي بدأت في سومر في الالف الرابع قبل الميلاد استمرت تشع على ا خطقة العربية أولاً ثم العالم كله بعد زمن أطول، وقد احتوت هذه الكتابة كل علموم و آداب واساطير المنطقة العربية ولذلك، ايضاً، يكون التراث المدون لشعوي الشرق الأدنى قبل سيادة اللغة العربية هو أقدم تراث في شعوب الارض قاطبة وهو تراث متنوع وثري نسجته شعوب سومر واكد وبابل و آشور و كنعان ومصر واليمن والجزيرة وشمال أفريقيا وغيرهم. فهو يسبق تسراث الامهم الشرقية ويتفوق عليه في تنوعه وهو يسبق أقدم تراث غربي يمثله الاغريق.

ولذلك يحتاج التراث العربي المكتوب باللغة العربية او المكتوب بلغات سبقتها الى منهج يتناسب معه ومع تنوعه وعمره وطبقات نموه، واول ما يرد الى الذهن هو اعتبار إرثنا الحضاري هو كل ما وصل الينا من الالواح والبرديات

والكتب والمعلقات والرسائل والوثائق والمخطوطات أي ان رقعة التراث يجبب أن لا تنقسم هذا التراث الى قسم جيد أن لا تنقسم مزاجياً بل اننا يجب ان لا نغامر ونقسم هذا التراث الى قسم جيد وقسم رديء اذ ما هي المقاييس التي سنعتمدها؟

إن هذا التراث هو كل ما سبق، انه المدونة الروحية والمادية لشعوب المنطقة العربية منذ اقدم عصورها في فجر التاريخ والى الآن، هو كل جيد وغير جيد وهو كل بحر وساقية صغيرة وهو كل ترتيل وكلام يومي وهو بالايجاز كل ما نطقه الانبياء وكونه الفلاسفة والشعراء والمتصوفة والمجانين والعشاق والفقهاء والناس إنه كل نبع وسهل وواد وكل صحراء وجبل وخرابة واقحوانة وعشبة ونخلة. إنه أديم نفوسنا التي ضمت كل شيء ولا يحق لنا اقتطاع الجيد المليء المكتر واعتباره لوحده إرثاً صحيحاً بل يجب التعامل معه كلّه على أنه إرث صحيح، إذ من يقول اننا سنصيب عندما نحذف الاساطير لالها (خرافة) والعالم اليوم يجد فيها ثراء روحياً وعقلياً كبيراً ومن يقول أننا سنصيب عندما نحذف (السحر) والعالم اليوم يجد فيه علماً ويجد بعضه الاخر انه بواكير على النفس ويراه الآخر انه نوع من الخارقية، فلماذا ننكر على تراثنا أنه احتوى ذلك؟ من يقول أننا سنصيب عندما نحذف (الفنون الشعرية غير المعربة) باعتبارها ترشحت من مراحل تفسخ الشعر أو اللغة الفصحى وبداية ظهور اللهجات والعالم اليوم يجد فيها غنى وثراء شعبياً زاخراً ودالاً على حيوية خاصة. وغير ذليك من الاهناة.

التراث العربي إذن بكامله هو تراثنا ونحن أولى بدراسته وتمحيصه شــرط أن لا نقطعه ونأخذ ما يروق لنا لأن مثل هذا المنهج سيكون ترقيعياً وسيظهرنا على

غير حقيقتنا فلماذا نستحي من بعض ما أتى من تراثنا والامــم كلـها عندهـا مثله... إننا إذا إردنا أن نتعرف على شخصية تراثنا الحقيقية فعلينا ان نعــرف كل ما ظهر في ماضينا حتى نستطيع أن ندفع بهذه الشخصية الى المستقبل خاليـة مما كان يشوبها فالمهم ان نتخلص مما نعتقده عيوباً فيها في المستقبل لا في الملضي، حيث نذهب نحن اليه قسراً وندفن بعضه ونعتقده عيوباً.

تتحدد طبيعة التراث لا من مكوناته وخفاياه ونصوصه فحسب بـــل مــن طبيعة التعامل معه أيضاً فليس هناك أمة تحتقر نفسها وتنقص من قيمة تراثها لأن التراث يمثل الهوية الحضارية لأية أمة تعيش على وجـــه الارض إذ أن في كــل طبقات وأنسجة التراث تكمن النقاط التي تحكي ملامح الشخصية الحضارية.

لكن التراث قد يدفن في ماضي اية امة دون ان يلعب دو أ في صياغة حاضرها عندما لا تتوفر طرق وعلاقات صحيحة معه، بل إنه قد صبح عباض على الشعب المعاصر، إذا لم تتقن طرق التعامل معه، هذه العلاقة بين الحساضر والماضي لا يجيد سبكها وصياغتها سوى المبدعين العظام الذيب يتوزعون في قطاعات مختلفة تشمل الأدب والفن والفكر والعلوم الانسانية المختلفة.

المبدع الحقيقي يحول التراث الى قطع نار يعيد بها صياغة العالم ويشعل بها حرائق جديدة يضيء لنا الكون والنفس ويستطيع هذا المبدع أن يمس بناره هذه ماتراكم أو كسد، أما (المبدع) الرديء فهو الذي يحول التراث الى ماء يطفيء حرارة الحاضر ويجعل من كل شيء غير قابل للاشتعال أو التوقد، إنه يذهب بمشاعلنا ويغطسها في الماء لكي تنطفيء.. والتراث منه براء لانه هو الذي حدد العلاقة السلبية هذه.

وهكذا بسبب العلاقة قد يتحول التراث الى نار وقد يتحول الى ماء، المهم إذن ليس التراث بحد ذاته بل طريقة التعامل معه.

الابداع حالة متدفقة ومشرقة.. وطابعها الحقيقي يكمن في الحركة والتجاوز فاذا ما فسد الابداع نتج السكون والاجترار. والابداع على هذا شرط من شروط الحياة الحية.. في داخل الانسان المبدع وفي مجمل الحركة الاجتماعية.

إن الابداع هو القانون الوحيد الذي لا يناقش على اساس انه سبب رئيسي او ثانوي في خلق الحضارات او خلق القمم المبدعة العظيمة. فهو دائماً السبب الاول لأنه أساس البزوغ وإهماله أساس الانحسار والتردي.. ان الابداع يحتاج دائماً الى نفوس عظيمة لان من مميزات النفس العظيمة قدرها على الارتفاع عن ما يعلق بجوهر الحياة وسحق كل المغربات والشؤون التي تثقل النفس والتحليق أبدأ في فردوس الانجاز الذي خلفته نفوس عظيمة سابقة. أما النفوس الصغيرة فهى التي تنحط دائماً.

لذلك فان الابداع مضاد للتكرار ومضاد لأعادة الصياغة. وفي الشعر والادب بعامة تبدو المسألة أشد ووضوحاً. فالأدب الذي ينسخ ويكرّر ويعيد البناء هو إدب ميت وليس فيه من الإبداع شيء.

أما الأدب الذي يبتكر ويؤسس ويتدفق بالوان فريدة واستثنائية فهو الادب الوحيد الجدير بأن نطلق عليه بأنه إبداع أصيل.

يلجأ أحياناً الكثير من الأدباء في لحظات امتحان حقيقية لنهوض قدادم الى وسيلتين فاشلتين ليسدّوا من خلالها عجزاً انطوت نفوسهم عليه..

الوسيلة الاولى هي اللجوء الى الماضي والموت فيه تحت غطاء بعث الـــــراث والعودة الى الاصول لكننا نرى في ان النسبة الكبرى من الذيــــن يلجـــأون الى الماضي لا يعرفون بقوانين حركة الماضي والحاضر ولايتفادون السقوط الســـريع في احكام فاشلة وميتة ظناً منهم الهم امتلكوا قوة الاصول وأحـــاطوا أنفسهم بحصانة قوية.

العودة الى الماضي تحتاج في الوقت نفسه الى قوة تجاوز الماضي فهي بسين ن تلامس الماضي وان يقفل قيد الماضي يدك وهي بين أن تلامس وترجع وبسين أن تلامس وتتوهم الرجوع.

التراث أعظم قوة بحدين حد الحركة وحدّ القيد.. والذي يعسرف بدقة متناهية كيفية تحول الحرية الى قيد والقيد الى حرية هو المؤهل الوحيد لمرفة التعامل مع التراث لانه لا يدخل التراث ويخرج منه بطلاقة. اما الذين لا يحصلون على شيء والذين لا ينجزون أي شيء من خلال استخدامهم للملضي والتراث فهؤلاء يظلون يتكئون على التراث لسد عجزهم ويظلون يرفعون راية الماضى بطريقة مزايدة احياناً.

ان خدمة التراث تتجلى في القدرة على الاتيان بالجديد. وليس بالامكانية التقنية في تقليد ونسخ التراث. ليس باعادة بنى التراث وليس بصياغة لغوية تراثية قوية كما يقال. ان خدمة التراث تتمثل في خلق تراث جديد للاجيال القادمة تراث يختلف عن الذي سبقه ويمتد معه الى المستقبل الذي له هو إبدداع آخر ولكنه متواصل مع أمواج الماضي والحاضر.

الوسيلة الثانية في التعويض عن العجز الابداعي تكمن في التبني المبالغ فيه للاداب الاجنبية وفي تمثل تياراتها واعلامها ومدارسها وآخر شؤونها وفي تكريس نمط من الكتابة هي في النتيجة ظل لتلك الآداب وصدى لها...

إن التروع المتطرف للادب الاجنبي ولتمثله يكشف عن نقص خطير في النفس واحساس دائم بالعجز والاستلاب. لأن الادباء الذين يؤمنون بهذا يجدون انفسهم دائما في درجات السلم الواطئة ويجدون الآداب الأجنبية في الأعالي أبدا.. هذا من ناحية اما من الناحية الاخرى فالهم بحكم ذلك مقلدون فصهم في الحقيقة تقليديون من الدرجة نفسها التي يدعي بها الذين يتعاملون مع المستراث بشكل جامد.

وعلى هذا فقد آلت الأمور الى أن نجد ادبنا العربي المعاصر أسير قوتين قـوة تأتي من الماضي وقوة تأتي من الخارج وفي كلتا الحالتين يكون المأسور ضعيفـا لا شخصية ولا طموح له.

الابداع (الذي هو الحياة) هو الذي يحل إشكالنا مع هاتين القوتين الداخلية والخارجية اذ نستطيع به أن تطوع التراث ونمتزج معه بخصوبة وبه نستطير ان نطوع الآداب الاجنبية ونمتزج معها بخصوبة.

وفي كل ذلك نحتاج الى الموازنة الفريدة والتي هي ليست حالة قلقة وغيير مستقرة بل هي ثبات على الابتكار والخلق هذه الموازنة هي الابداع.. الذي هو شعور بالجدة ونفى للتقليد وتطلع متعطش الى المستقبل.

الابداع حالة من الحرية النادرة.. التخلص من اســـر المــاضي والحــاضر والداخل والخارج والشروع في دخول المستقبل وابتكار النص الذي لا شبيه له.

الابداع يتحرك في فضاء مفتوح لا حدود له فهو منطقة ابتكارات وعمليات خلق متلاحقة لا سبيل الى وقوفها طالما ظل الروح الانساني نشطا متعطشا الى مستويات أرقى وابعد. والابداع الشعري هو بوصلة هذا الابداع الادبي لان الشعر يتضمن كثافة اشد في عملية التعبير بل تكاد الشعرية القفز الى مرحلة المعيار الذي من خلاله يكون النص الادبي او لا يكون.

والشعر شيء.. والشاعر شيء آخر.

وعلاقة الشعر بالشاعر علاقة التكامل بالتناقص، فمهما كبر الشاعر واسس وجدد وغير فإنه يظل محدودا. أما قضيته الكبرى (واعني بها الشعر)، فتبدو أوسع من كل ما فعله الشعراء، حيث أن كل شاعر ما هو الاحلقة واحدة من حلقات لا حصر لها (مضت وستأتي) وان انجازها ما هو الا إنجاز محدود في قضية بعيدة الغور في الماضي بعيدة الاحتمالات في المستقبل. فإذا اتفقنا على هذا فإننا يمكن ان نقول ان الشاعر (أي شاعر) قابل للتجاوز بل وأن شرط الشعر الذي يكتب بعده هو ان يكون متجاوزا له.

إن النفس البشرية وخلفها الوجود كاملا مستويات يضرب الانسان إزميله في ترابهما ليكشف عن هذا النسق أو ذاك الاضطراب أو هذا الناموس او تلك العلة بل ليلتمس هذه الحصاة وتلك الماسة وهذه الموجسة وتلك الضفاف، والشاعر أحد مهندسي هذه المهنة العظيمة ولا يستطيع شاعر واحد مهما تيسرت له سبل الكشف أن يكشف كل هذا دفعة واحدة خلال حياة محدودة، ولذلك تنفتح النفس البشرية وخلفهما الوجود كاملا في كسل عصر على مستويات جديدة وعلى مناطق كانت مجهولة في العصور السابقة ويكون بإمكان

الشاعر الحاذق والبصير أن يلتقط أو يتوغل في هذه المناطق فإذا ما انكشفت وظهرت عليها شمس الشعر فيجب أن لا تتحول هذه المناطق الى أرض مظلمة او الى تخوم لهائية لالها محطة وقوف تليها مناطق وغابات مظلمة لابد من الذهاب اليها، ويجب أن لا تتحول الى عائق يحجب امكانية فتح السبل لمناطق الحرى... وهكذا، ان الشعراء العظام هم الذين يقودون شعوهم نحو انتصارات كرى ونحو نور جديد ويظل الشعراء الضعاف والمحاربون الخانعون أسرى الحوف وأسرى نفوسهم المحدودة ولابد ان يكون التمييز بينهم وبين غريرهم صريحا وواضحا.

يميز الشاعر المبدع في لحظة حرجة من تاريخه الابداعي بين احترامه لسلالة الشعراء الكبار الذين سبقوه وبين ضرورة تجاوزهم ولا يعني هذا الأمر تناقضا بل هو عين التوافق، فالذي يعرف كيف استطاع غيره ان يبني صرحا كبيرا لابد أن يعرف كيف يبني له صرحا وهكذا يعمل الشعر السابق على تنقيف وصقال الرادة الشاعر الجديد بحيث يدفعه إلى مغامرة أعلى لا تسمح بتحول الشعر وتاريخ الشعر إلى ظاهرة اجتماعية صرفة كغيرها من ظواهر الاستهلاك فعند فلك سيتحول الشعر الى ما يشبه المعبد، والشعراء الذين فيه الى أصنام يرى فيها الشاعر الضعيف ألها هي الخالقة للابداع فقط وأنه عبد يتمشى قرب أقدامها وهكذا يتحول الاحترام الى تقديدس وتنطفىء روح الشاعر الجديد، وتختلط عليه الرؤية الصحيحة وينتهي كل شيء ولذلك لا اتردد واقول الخديد، وتختلط عليه الرؤية الصحيحة وينتهي كل شيء ولذلك لا اتردد واقول النصوص قامته ولذلك فهو في أفضل أحواله مكرر مقلد ناسخ، أما الذي يسرى

في النصوص السابقة قصورا ونقصا يحاول أن يسده او أن يبتكر مسالم تبتكره النصوص السابقة فهذا هو الشاعر الذي يجب أن يكون كذلك إن الذي يعبد نصوصه هو شاعر فاشل ايضا لانه يقع في حكم أطلقه. على غيره ولم يطلقه على نفسه، ولا فرق بين نصوص الشاعر ونصوص غيره من الشعراء في هسذا الامر، لأن الشاعر المبدع هو الذي يبتكر أساليب جديدة حتى آخر يسوم مسن عمره ولا يجوز أن يستريح أو يتراجع أو يتعذر بجمال نصوصه.

المبدع الحقيقي اذن هو الذي يستوعب إبداع السابقين ثم يقوص هذه الابداع في داخله ليبدأ بتأسيس البراعة على انقاض ما تقوض وهو يعيش هذه العملية دون أن يشطب على الاخرين ولكنه يمارس فعل الخلق من أجل أن يبتكر لا من أجل أن ينسخ، والشاعر الحاذق وذو المهارة العالية في التقاط وتأشير عيوب الاخرين له كل الحق أن يتجاوز هذه العيوب داخل نفسه وهو يمارس تجديدا وتحديثا خاصا به.

إن الشاعر يعيش مرة واحدة فلم لا يبتكر كونه الخاص ويغادر هذا العالم باحترام. فإذا كان يعتقد بأن هذه المهمة شاقة وتحتاج لعمر طويل جدا فعليه ان ينجز ما يعتقده كافيا شرط أن يكون هذا الانجاز له هو لا لغيره أو لا يعتاش على غيره إن صح التعبير وهذا هو أضعف الإيمان.

## الجذور اللوغوسية والإيروسية والشعبية للشعر العربي الحديث

قتد أصول السحرالعربي الى جذرين كبيرين غائصين في النسيج الحضاري للاقوام السامية التي عاشت في الوطن العربي، اول هذين الجذرين خصرج مسن المعبد وشكل قديما ما يسمى بالأدب الديني الذي ساهم في كتابته وتدوينه وإشاعته رجال الاديان التي سبقت الاسلام، وثاني هذين الجذرين خصرج مسن البلاط وشكل قديما ما يسمى بالادب الدنيوي الذي ساهم في كتابته وتدوينه البلاط وشكل قديما ما يسمى بالادب الدنيوي الذي ساهم في كتابته وتدوينه ادباء وشعراء خرجوا من بين الناس ودخلوا او لم يدخلوا بلاطات الحكام ولكنهم، على اية حال، كتبوا ادبا وجدانيا ذاتيا غنائيا في أغلبه بينما وسمت الموضوعية والميتافيزيقية والحكمة والموعظة الادب الديني الذي خرج من المعيد.

وتبدو لنا هذه الثنائية المعبد/البــــــــلاط مرادفــة لثنائيــه الديـــن/الدنيــا، السماء/الارض، وعلى مستوى الكتابة العمق/السطح أو الباطن/الظــــاهر ولان الادب الديني والأدب الدنيوي أصبحا على أفواه الناس فيما بعد فقد اختلطــت قيم ومواصفات الاثنين ونتج عنهما ما نسميه (الادب الشعبي) وهو الصــــورة الشائعة التداولية لكليهما وبحكم الوسائل الشفاهية التي تســـتعمل وتتـــداول الادب الشعبي فانه يتعرض الى عمليات قص وإعادة ترتيب وانحرافات وتغـــير مراكز وتصبح بنيته معرضة للتهشم الى كســـر صغــيرة او التضخــم بفعــل

الاضافات الكثيرة هذا (الادب الشعبي) كان المصدر المباشر للشميعر العمربي الجاهلي أولاً ثم الشعر العربي .الكلاسيكي كله.

يحفل الجذر الديني للشعر بالقوى الروحية والمتافيزيفية والتأملية. بينما يحفل الجذر الدنيوي للشعر بالقوى الغنائية الحسية النفعية المباشرة. وهو ما اطلقنا عليه في مكان آخر بالمركز اللوغوسي والمركز الإيروسي في الشعر اللذين يشكلان، من وجهة نظرنا، جوهر الشعر.

تتحشد في القطب اللوغوسي روح العالم وعقله ويتسامى الشعر الاعـــالي وتسري فيه شحنات لامرئية وأخلية تتعدى الافق الانساني والــروح الانساني لتشمل روح العالم كلّه أما القطب الايروسي فتتحشد شحنات ماديــة ونــرى جسد العالم وتفاصيله ويجر هذا القطب تسامي القطب الاول ويجعل منه أكـــثر واقعية وأشد قبولا واقترابا من الحاجات الانسانية.

وهكذا يظهر النسيج الشعري متماوجاً في لوغوس وايروس يختلطان فيه ويتداخلان ولا نستطيع فك اندامجهما بسهولة في النص الشعري المتفوق. أما النصوص الركيكة فهي إما ايروسية خالصة او لوغوسية خالصة أو يرتبط فيها الإيروس باللوغوس بطريقة ميكانيكية مضحكة.

وعودة الى حديثنا حول ظهور الشعر العربي القديم من أصلين لوغوسي (ديني) وايروسي (دنيوي) فاننا نرى الشعر العربي في تطوره اللاحق من الادب الشعبي السابق للاسلام يعود ثانية فينقسم في العصور العربية الاسلامية الى قطبين الاول دنيوي (ايروسي) يستحوذ على كل اشكال النظم الشعرية ويعطي القوالب الشكلية الموسيقة الجاهزة لهذا النظم فيجذب غالبية القصائل

العربية وبالتالي ما اصطلحنا عليه بـ (الشعر العربي). أما القطب الثاني الديسي اللوغوسي فيستقطب العربي ويعبر من خلاله عن الشحنة الدينية والروحية اليي أصبح الاسلام معبراً عنها وبذلك يحقق امتداد التعارض الاول الذي كان بسين الدين والشعر فيصبح النثر (الصوفي، الاشراقي، العرفاني) خزيسن الروح اللوغوسي العربي الأول بينما يتنحى الشعر النظم باتجاه استقطاب الحياة الدنيوية بكل تفاصيلها.

إن النثر العربي الإسلامي الديني ذي التوتر الشعري والذي تمثله كتابات التوحيدي (الاشارات الالهية، رسالة العفران) و (الفصول والعاديات) للمعري والنصوص الشطحية للمتصوفة (الحلاج، الجنيد، البسطامي، ذو النون المصري وغيرهم) والكتابات الدينية النثرية لابن عربي والمسعودي والكتابات الاشراقية اللاحقة منذ السهر وردي والكتابات العرفانية الكثيرة كلها تختزن اللوغسوس الشعري وتعبر عن توتره القوي وتصلح فضاء هما لأن تكون الحاضنة الام الكبرى للروح الشعري العربي الشرقي الذي فقدت القصيدة الشعرية المنظومة بابتعادها عنه، أعظم وأكبر الشحنات الشعرية ولم يكن بالامكان على ما يبدو تمثل الروح الشعرية المرتبطة كها في ذلك الوقت بسبب فقر الآليات الشعرية واقتصارها على الفهم الضيق لمعنى الشعر والقصيدة.

إن الشحنة الدنيوية الإيروسية استأثرت بالقصيدة الشعرية وساقتها فيما بعد من البلاط الى السوق فنشأت انماط كثيرة من الشعر الشعبي الذي حطمه الهيبة الكلاسيكية للنصوص الدنيوية هذه وجعلها في كسر مغناة ومستعملة ورتب لها بحوراً خاصة وتنظيمات تتفق مع أشكالها الجديدة.

ويبدو أن الشعر الحديث وجد نفسه في بداية الامر أمام مواجهة السلم الموسيقي الصارم للشعر او للنظم العمودي فأخذ على عاتقه في فترة الريادة ، خصوصاً، تنفيذ هذه المهمة لكن المشهد الحقيقي للشعر العربي الحديث لن يكتمل إلا إذا هضم في أعماقه الأقطاب الثلاثة التي تنبض في الستراث العربي وهي:

١ القطب اللوغوس ممثلاً بالنثر الديني (الصوفي الاشراقي. العرفايي).

٢ القطب الايروسي ممثلاً بالشعر الدنيوي.

٣. القطب الشعبي هو خليطهما وناتج تحللهما وتفسخهما.

هذه القوى هي التي ستحدد الوجهة القادمة للشعر العربي الحديث بـــل ستكون الموجهات الستراتيجية.

مادام الشعر العربي مرتبطاً باللغة العربية فلابد أن يختزل تاريخ تشكل هذه اللغة البلاغي والاسلوبي، وتاريخ التشكل هذا لا ينفصل مطلقاً عما تحدثنا عنه.

إن الشعر العربي الحديث يخوض اليوم في مشكلات اجتماعية وسياسية وحياتية ملحة تفرض عليه انماط تعبير ورؤى مختلفة لا تشكل إلا الجزء الواعي أو القشرة الواعية للعقل الشعري أما الجزء اللاواعي الغاطس فنعمل الأقطاب الثلاثة التي ذكرناها على اعادة تشكيله دائماً ولا تشكل (قصيدة التفعيلة) أو قصيدة النشر) إلا أنماطاً شكلية موسيقية للدلالة على الشعر العربي الحديث، أملا حقيقته فأبعد من هذين النمطين وانه لمن الضروري حقاً أن يتخطى الشعر العربي الحديث هذه الاشكالية (التفعيلة، النشر) لينتقل الى آفاقه الرحبة الحقيقية السي الخديث هذه الاشكالية هو أعظم وأكبر تنتظره لأن ما ينتظر العربي بعد تخطيه لهذه الاشكالية هو أعظم وأكبر

بكثير مما واجهه في تاريخ الطويل بأكمله وسينجز هذا الشعر أعظم صيغه وأشكال ظهوره القادمة في نصوص كبرى تستجيب حقاً لإعادة صياغة مكوناته وموجهاته وتعبر بالتالي عن حقيقته وخصوصيته.

### الموسيقي والرؤيوي من الموروث الى الشعر

لم يكتسب الشعر العربي (والشعر عموماً) تبدلاً جوهرياً وهو يخرج علسى النشر بل تميز عنه بفعل توتر موسيقي / عروضي أما التبدل الرؤيوي فلم يحصل إلا مع مجيء ثورة الشعر الحديث.. وهذا يعني أن الشعر العربي القديم هو نسشر فني يتحلى بالموسيقى في أغلبه.. ويشذ عن ذلك عماقلة الشعر العسربي القسديم الذين كانوا يبتكرون فضاءً بلاغياً وأسلوبياً جديداً تطسوف فيه التماعات أرواحهم الفدة.. لم يكن هذا عاماً أو شائعاً بل كان استثناء مرتبطاً بعلو همة وروح الشاعر أما باقي الشعر العربي فقد ظل يجرجر قيود النثر والموسيقى معه لمسافات طويلة..

إن التوتر الموسيقي / العروضي الذي دخل الى النثر حوّل النــــثر الى نظــم وتراتبت في أفق الشعر منظومات كثيرة خنقت (الروح الشعري) الذي كـــــان يرفّ تحتها ويحاول الظهور لكنه كان يمس بحرارة بعض النفوس العظيمة المتطلعــة الى الأعالي فتقدحُ شعراً مذهلاً رغم القيد الذي تعمل تحته.

لقد كان مصدر الموسيقى العروضية هو الغناء فهو الذي يجمـــع الكلمــة والنغم معاً، وكذلك الشعر فقد جمعها التطريب الغنائي بل اكتفى بـــالتلاوق أو

الإنشاد كما كان يسمى.. وهذا يعني أن الحاجة إلى الموسيقى في الشعر لم تكن حاجة صميمية بل كانت لاغراض الاداء والحصر وترتيب الشكل ولتمييز الشعرعن النثر.

لكن الغريب في الامر هو ان الموسيقى الشعرية للشعر السامي القديم (البابلي، المصري، الكنعاني، الآرامي، اليمني) كانت محدودة لا تتعدى البحر أو البحرين وهي من موسيقى أو أوزان نبرية بسيطة تشبه الأوزان الاوربية المعاصرة. فما الذين حصل بالضبط واكتسب، فيما بعد، الشعر العربي قبل الاسلام هذا الكم الزاخر من البحوروالموسيقى العروضية المساحة؟.. هذا السؤال يحيلنا بالتأكيد الى المساحة التاريخية التي فصلت حضارات الاقوام السامية القديمة عن الحضارة العربية الاسلامية..

ما الذي حصل بين سقوط بابل ومصر في القرن السادس قبل الميلاد وبدايات ظهور الإسلام في القرن الخامس بعد الميلاد؟.. أي ماذا حصل للشعر العربي خلال الف سنة فصلت بين الشعر السامي والشعر العربي فتحول الشعر السامي من بحوره النبرية المحدودة الى الشعر العربي الزاخر بأكثر من ستة عشر بحراً منوعاً يحتمل الإضافات والفروع؟

أعتقد أننا يجب أن لا نكل ولا نمل من البحث في هذه الفترة الغامضة الـــــي مازال تاريخها غير واضح بشكل دقيق وتفصيلي إلا في العموميات المعروفــــــة. ولاشك ان غياب التفاصيل وغياب الآثار والمدونات في مثل هذه الفترة يحجـب عنا حقيقة الموقف لكننا إجمالاً يمكن ان نستقرىء بعض جوانب هذه الفترة فيمـــل يخص الشعر..

تملأ هذه الفترة مجموعة كبيرة من اللهجات السامية التي كانت تتحول الى لهجات أصغر هي لهجات القبائل والمدن. وهذا يعني إن اللغة كــانت آنسذاك تتعرض الى عمليات تفكك وإعادة بناء متصلة.. أو الى عمليات انقراض ونميو متواترة. . وقد انعكس كل هذا على الشعر وعلى طريقة ادائه الموسيقية فظهرت ايقاعات مختلفة توافقت مع هذه العمليات المتصلة. هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فان نزوح الشعر من المعبد والبلاط الى الناس بحكـــم غيـــاب مراكـــز القوى الدينية والسلطوية، كما كانت عليه سابقا، واندماج هذا الشعر وهو على أفواه الناس بحاجاهم اليومية واستعمالاهم المتعددة خارج سيسياقات نميوه المعروفة هو الذي جعله يتخصب موسيقيا فحياة الأسواق والبيوت والأعسراس والندب والحروب والمسرات هي التي جعلت من هذا الشعر يمتليء باحتمالات عروضية كثيرة، والذي يتأمل في الدائرة العروضية للشعر العربي يجد أن تدرجها إلى أوزان محتلفة لا يتعدى حذف وإضافة المتحرك والساكن وهذا يتفسيق مسع تفسيرنا في أن هذه الدائرة العروضية في حقيقتها دائرة استعمالات واحتمالات مختلفة، استعمالات اجتماعية وفردية واحتمالات رياضية يزاد عليها او ينقـــص منها ولذلك فهي تغطي كل درجات الدائرة وهو ما يفسر وجود البحور المهملة والمختلفة لانما احتمال رياضي أما البحور الستعملة فهي استعمال اجتمــاعي، إضافة الى أن هذه الدائرة العروضية تخفى حلفها إيقاع الكون كله بل وايقـــاع الحياة والموت معا.

هذا الفهم يؤيد ما ذهبنا اليه من ان الغنى الموسيقي الذي اكتر بـــه معــه الايام الشعر السامي ظهر بقوة في القرون القليلة التي سبقت الإسلام في الشـعر

العربي زاخرا هذه الغلالة الموسيقية الكبيرة، أي ان سبب ظهور هذه البحور الحديدة الكثيرة هو أن الشعر السامي تحول إلى شعر شعبي عربي ضج بالبحور الجديدة حتى اشتق من هذا الشعر الشعبي العربي ما نعرفه بالشعر العربي من خلال سيادة لهجة قريش التي أصبحت نموذج اللغة العربية قبل الاسلام بسبب التجارة ثم أصبحت قياس اللغة العربية بعد الاسلام بسبب الدين والقرآن. فحملت معها أصبحت قياس اللغة العربية موسيقيا وظهرت به كما هو معروف.

وثما يؤيد هذا ان اللغة العربية عندما تفسخت إلى لهجات بعد الوهن الذي أصاب الدولة العربية الاسلامية واستمر هذا التفسخ لحوالي الف سينة أيضا ظهرت ألوان موسيقية وعروضية جديدة كثيرة في ما نصطلح عليه الآن بالشعر الش عبي وفي مختلف بقاع الوطن العربي. وقد أحصى أحد الباحثين ذلك فوجد ألها اكثر من (٠٠٥) احتمال عروضي شعبي، وهكذا نعيد السؤال كيف تحولت البحور الرام (١٦٠) إلى (٠٠٠) بحر. إن في هذه الحادثة ما يفسر الحادثة المشاهة لها قبل الجاهلية.

#### الشعبر والسنقد

إن من أهم المؤاخذات التي تؤخذ على الحركة النقدية هي إلها تأخذ بقياس الشعر، مثلاً، على امور ليس لها علاقة بصميم وجوهر الشعر فعلى سبيل المشال تبنيها لمقاييس الخطابة وتطبيقها على الشعر أو تبنيها لمقايس الفكرر وتطبيقها حرفياً على الشعر.

إن أسوأ ماتصاب به الملكة النقدية عند الناقد، والحركة النقدية بعامة، هــو الها تلجأ إلى مثل هذه المقاييس عند شروعها بتحليل قصيدة معينــة أو بــالحكم على شعر شاعر ما.

وهذا الداء العضال ابتليت به الحركة النقدية العربية القديمة والحديثة على السواء وكان له الدور الاول في تقويض مختلف مدارس النقد العربية في الماضي والحاضر معاً. وبسبب من تعسف النقد في هذه المسألة نجد أن الناقد يلجا الى مختلف التبريرات التي تحاول الحط من شأن الجوهر الابداعي الذي تقوم عليه القصيدة والانشغال بأمور مقاسة على غير الشعر.

#### قياس الشعر على الخطابة والتعسف في الشكل

عندما يقاس الشعر على معايير فن الخطابة فإنه يفقد الكشير من قسواه الكشفية والفنية التي تعمل على لمس الجوهر الإنساني والترول عميقاً إلى أسرار الانسان والطبيعة الخفية لأن اغلب مقاييس الخطابة مقاييس خارجية تهم ببلاغة الصوت ومخارج الحروف والقوافي والإحادة في الالقاء والخ.. وهذه المقاييس، بحسب ذلك، مقاييس خطابية محضة ليس لها اشتراك واسع بفنون اخرى.

فعندما يحكم على شكل القصيدة على اساس قوها الخطابية ومباشرها وإثارة شاس الآخرين من خلالها وشحدها لقوى التوتر الخسارجي واعتمادها الفصاحة والبيان كجزء مهم في البناء الشكلي لمعمار القصيدة تسقط القصيدة وخصوصاً الحديثة في شوك شكلي مستعار من فن آخر هو الخطابة. وقد تفقد المغامرة الشكلية الحديثة بخاصة كل جمالها وطفراها وولوجها في مناخات جديدة ذات معيار شكلي مغاير إزاء مثل هذا التعسف، وقد لا نستطيع أن نخرج بسأي حكم نقدي دقيق عندما نفعل ذلك، أي ان القصيدة المعاصرة قصيدة لا تحتمل مقاسات الخطابة الداعية جميعها إلى إحداث تأثير خسارجي والى شسحذ قسوى خارجية في التأثير على المقابل.

وهنا يبدو لنا النقد الذي يأخذ هذا نقداً لا يستند إلى الشعر بذاته وقيمــه ومقاساته بل يختنق في مقاسات أخرى ويستند الى فن آخر يختلف عن الشــعر وربما يعارضه.

#### قياس الشعر على الفكر والتعسف في المضمون

وهكذا عندما يقاس الشعر على الفكر وعلى مقاسات الفكر فيتعكر بذلك المضمون الشعري ويضطرب، لانه ليس من مهمة الشعر أن يعبر عن نص فكري أو سياسي حرفياً بل انه يلمَّح ويشير وتكون على هذا وظيفته مختلفة عن وظيفة الفكر في التأثير والتغيير لأنه لو اتخذ نفس وظيفة الفكر لما عساد لنا حاجسة بالشعر، لذلك فأن مقاييس الفكر لا تصلح كليا للانطباق على الشعر، واعسني بالفكر هنا أية فكرة منطقية منظمة تنظيما عقلانيا واضحا.

إن الشعر يتضمن الفكر مرموزا وملمحا به ومرفوعا الى طبقة مجردة أعلمي ولا يحتويه نصا أو تطابقا أو نقلا حرفيا لمادة الفكر.

لذلك فإن النقاد الذين يحاسبون الشاعر على أساس فكري، بمعنى توظيف الفكر في الشعر متبعين قياسات الفكر على الشعر، هم نقاد تعسفيون أيضا ولكن من حيث المضمون هذه المرة.

لا يمكننا أن نحاكم القصيدة فكريا أو أن نزلها بالفكر لأن الشعر ميزانا فلا يمكننا أن نحاكم الشعر نفسه الذي يتضمن مؤشرا دقيقا همو الفن أو اللافن في القصيدة.

وهكذا يبدو لنا من خلال هذين المثلين المختلفين بطلان قياس الشعر على غيره ويصح هذا إذا ما اخذنا الشعر مع أمور أخرى كثيرة لا يصح أن نأخذها معه ونقع في تعسف واضح اذا ما فعلنا ذلك.

يتلقف الناقد نص الشاعر بروح المفسر الذي يبحث في الأجزاء عن تفاسير ونتائج. إنه يشرح بعقل المثقف والموسوعي والتقني أحياناً وليس بعقل المشارك الذي ينتقل هو والشاعر إلى منطقة جمالية تقع فيها مادة الخبرة الأسلوبية موزعة في جسد النص وليس على سطحه، لا يفتعل الشاعر وهو ينتج نصه المهارة الاسلوبية له بل تتدفق هذه المهارة وفق سياقات استبطانية هائلة تمشل خسبرة الشاعر ليس مع اللغة بل مع الحياة كلّها ولذلك تتصادم في نصَّ الشاعر ما الشاعر ليسميها الناقد دائماً بالنقائض وقمتز الحقيقة الشعرية الراسخة عند الناقد مع كل شاعر مجدد وربما كل نص جديد لان الشاعر يتقلب بعنف وبنشوة بينما يتعقبه الناقد بتحفظ وحيرة.

لا يمكن أن تتطابق آراء ناقد أرضي لا يمسه هدف الشعر وغاياته الكسبرى مع نصوص شاعر يعتقد أن الشعر ليس أرضياً بل هو فن يسسعى لان يكون خارج معارف البشر.. إنه فن كوني استعار اللغة ليظهر بها مؤقتاً وهو يرتب طريقة ظهور أعلى كلما تقادم الوقت. إننا نعرف تماماً من أن نقادنا جميعاً يشكون بهذه الامكانية للشعر ولذلك فالهم تواضعوا على طرح مفاهيم بالية وتقليدية عن الشعر ووظيفته وأهمتيه لالهم دائماً يقللون من مسافة أو حجم وهول أو سعة الافق الشعري كما يراه الشاعر ويعطون صورة (معقولة) عسن الشعر.

 ويسعى الناقد لفك اشتباك الغامض بالواضح بطريقة ميكانيكية ويقطع حبال التوتر والنبض الخفى للجمال الذي يتدقق في النص.

حقيقة الشعر تبتعد بل تنفر من حقيقة النقد ولذلك لن يكون هناك تصالح بين الشاعر والناقد إذا اخلص كل منهما الى حقيقته.

يسعى الشاعر نحو الوجود عن طريق اللغة وتنتقل أسرار وخفايا الوجــود على شكل أسرار وخفايا لغوية، من هناك ينتج ما يسميه الناقد بالغموض، أمــا الناقد فيسعى الى تفكيك اللغة متوهماً بانه سيفكك الشعر وهكذا يلتبس الأمــر على الناقد في حين يرى الشاعر بانه منسجم مع نفسه..

يتطرف الشاعر في أسراره ويتطرف الناقد في عـــرض ســطوحه وبذلــك يفترقان أحدهما ذاهب الى مركز الدائرة والآخر ذهب يدور في محيطها.

#### النقد في دائرة العلم

هناك من يرى أن النقد لا ينتمي إلى الأدب بل هو علم.. وهو على وجه التحديد واحد من العلوم الانسانية، واذا لم يكن الأمر كذلك فعلينا أن نسهم في جعله كذلك وسيعمل ترحيلنا للنقد من الأدب الى العلوم الانسانية على إلهاء أزمة النقد بل لن يدور حديث من هذا النوع مستقبلاً لأننا لا نسمع الا عن أزمة في حقل الانثروبولوجيا أو النفس أو الاجتماع او... وسيكون نصيب النقد الادبي لو انه انتقل من حقل الأدب، ونعني الإبداع الادبي، الى حقل

العلوم الإنسانية نصيب العلوم الاخرى في النمو والتطور والاختبار والمناهج وغير ذلك.

ولو قلنا بأن العلوم الانسانية تتضمن علوم (الإناسة والنفس والاجتماع والتاريخ والاسطورة والنقد الادبي) فان ذلك يعني إخضاع هلذا النشاط الى حقل المنهج العلمي الدقيق لا الى الافتراض والوهم، بل سيصبح مثل غيره يمرحلة العينة ثم المختبر ثم التحليل الدقيق عبر مناهج مقترحة ثم الحصول على نتائج علمية محددة حول النص الادبي وبذلك سوف يضيق الخناق على الآراء والافتراضات النقدية السائبة التي هي نوع من انواع (النقد الفطري) وهو نقلد بدائى لا يليق بعصر حديث كالذي نعيش فيه.

ومثلما أصبح علم الاناسة نظراً في الانسان وثقافته وحياته وعلم النفسس نظراً في السلوك البشري وعلم الاجتماع نظراً في الحياة الاجتماعية وعلم التاريخ نظراً في الحوادث البشرية فسيكون علم النقد الادبي نظراً في الحوادث البشرية فسيكون علم النقد الادبي نظراً في النسص الادبي، فكل علم انساني يتكىء على مادة ليحللها باعتباره نشاطاً انسانياً مهماً يكشف مثل غيره من العلوم الانسانية عن الطبيعة البشرية في حقل انتاج النص.

إن ما يدفعنا لقول هذا هو هذه الثورة الكبيرة التي يشهدها قطاع العلوم الانسانية في هذا النصف الثاني من القرن العشرين حيث انتشرت مناهج البحث الجديدة التي أنعشته فاصبح بفضلها أكثر قرباً الى العلم وأكرش غنى ودقة وأصبحت العلوم الانسانية المعاصرة تشبع لذة المتعة التي ينشدها القرارىء في نص أدبي (شعراً وقصة ورواية) أما النقد الأدبي، وهو الجدير من حيث المبدأ للقفز الى هذا المستوى، فقد بقي هامشاً على النص الأدبي عيالاً عليه. ولذلك

كثرت أزماته وكثرت انعكاسات أزمات الادب عليه.. وما كان عليه أن يكون كذلك لأنه يفترض أن يكون علما له مناهج وأدوات تجعله مستمرا في البحسث لا معطلا وسبب هذا العطل الدائم فيه هو ارتباطه بالحقل الادبي الذي هو حقل ابداعي خالص في حين يشوب النقد نشاط آخر غير إبداعسي يشكل مادته الرئيسية.

ان النقاد المحدثين في العالم يندفعون في نصوصهم الحديثة هدا الاتجاه ويؤكدون النهاية القريبة للنقد ضمن حقل الادب ودخوله إلى حقل العلوم الانسانية، هذه العلوم التي تشهد نشاطا متصلا ومتسيرا للغايسة بسل وتكساد مداخلاها التي أحدثتها مع الأدب هي التي تمهد لهذه النقلة وتجعل الطريق معبدا لها فعلم الإناسة البنيوي وعلم النفس الفرويدي واللاكاني وعلم الاجتماع الحديث وعلم الاسطورة وعلوم الاتصال الحديثة وعلم السيمياء (السيميولوجي الدلالة ) والعلوم الالسنية الحديثة أسقطت ظلالها الكثيفة على الأدب ووضعت النقد الادبي في حرج كبير بل ألها فتحت مجريات كثيرة لتسريب النقد الأدبي من الحقل الادبي إلى حقولها وجعله علما منفصلا عنها يستعين بها ويستقل عنها في الوقت نفسه.

قد يتحول النقد الى علم من العلوم الانسانية، مع الزمن، ولكن ظهوره الى جوار النظريات الشعرية والتأويلات الأدبية وعلوم جمال الأدب والشعر يدفعه مرة أخرى الى منطقة بين الأدب والعلم.. الى مكان يشبه مكان علم الكلام الأدبي.

نشأ علم الكلام وتطور في ظل ظروف دينية نشطة وشكل مع النشاط الفلسفي آنذاك قوة كبيرة في النظر العقلي والفكري للمشكلات الدينية وللنصوص الدينية على وجه التحديد، وكاد علم الكلام أن يضم إليك كل العلوم العقلية ولكنه تجمد وتوقف عن النمو عندما وضع في صيع وأساليب جامدة وعندما انفصل عن الواقع الملموس ولم يعد يجيب عن أسئلته الملحة.

واليوم يتوزع النشاط الأدبي المجاور للنصوص الأدبية في مجالات كثيرة فلهذا ما وضعنا النصوص الأدبية مركزاً لدائرة نشاط شرحي ونقدي وتفسيري وتأويلي وفلسفي ونظري ومعرفي فإننا سنجدها زاخرة قوية متداخلة وأشد ما يفتقد اليه هذا النشاط المجاور) تصنيفه الدقيق إلى أنواع أو اجناس قائمة بذاها ولكن هذا النشاط يمكن ان يجتمع تحت اسم كبير هو (علم الكلام الادبي) الذي استعرناه من العلوم الفلسفية /الدينية القديمة، ففي هذه التسمية امكانية هائلية لتمحيص ودرس ونقد النص الادبي خصوصاً وأن العلوم والمناساهج الانسانية الحديثة قدمت أعظم وأغنى الطروحات والطرائق الخاصة بفحص النص الادبي.

علم الكلام الادبي علم غير قابل للجمود بسبب من حيوية النص الادبي في كل عصر وبسبب من عدم التزمت الذي كان يرافق في الغالب، قوى وتيارات علم الكلام في صيغته الفلسفية الدينية.

ومع ذلك لابد للترعة الذوقية (المعيارية) أن تبقى مرافقة للنقد سواء دخل في دائرة العلوم الانسانية أو دائرة علم الكلام الأدبي وخصوصاً ذلك النقد الذي يقوم به الشعراء والمبدعون فقد كادت حمى الترعة العلمية والوضعية والبنيوية في كل نواحي الأدب والحياة تطفىء الاتجاه الذوقي أو المعياري الذي

نتعامل به مع الادب والحياة، وهواتجاه عفوي انطباعي فطري يتلمس الشيويون بكلية وشول ويترك أثره من دون مسببات كثيره. لقد توعد الأدباء البنيويون اللذين تطرفوا في تبنيهم للبنيوية الترعة الذوقية وعدوها جريمة لا تغتفر وكام بأمكاهم ان يضعوا البنيوية جنبا الى جنب مع الذوقية لا بجملها شيئاً واحداً بل بوصف ان النقائض يمكن تعايش مع بعضها جدليا، أين أوصلنا النقد البنيوي الم يكن جافاً إحصائياً بارداً حد القرف؟ ألم يضع نفسه في خانق عندما طرد كل ما يتعارض معه ولم يفاجئنا بنتائج جديدة اقوى من تلك الالتماعات الذوقية العالية التي كان يمدنا بها النقد المعياري؟ لايمكن لنظرية او لرأي واحد أن يلم بكل الحالة الانسانية في أي جانب ولكننا يمكن في الاقل ان نقول أن وضعه الآراء والنظريات المتعددة والمتناقضة على سطح واحد وابتكار غيرها وجعلها جيعا تعالج وتغني الحالة الانسانية سيعطي نوعا من البهجة والجمال يحكم التعدد الذي ستكون فيه وتعدد المذاقات والالوان وزوايا النظر وغيرها مما يسهم في تضييق الحوة بين النظرية والحياة .

لقد غابت عنا، في الشعر والقصة وتاريخ الادب، تلك الدراسات الذوقية المكتوبة بلغة فاتنة لاسعة مشعة قوية تشخذ في حواسنا تطلعات ونباهات عالية جداً وأرى اليوم اننا بحاجة ماسة لمثل هذه الدراسات، وقد يكرون الشعراء والأدباء هم أكثر الذين يجيدون كتابة النقد الذوقي لا لألهم ينطلقون من فطرة نقدية. بل لألهم يُخرجون كنوز خبراهم الابداعية عن طريق أعمال غيرهم وبذلك سيحمل النقد الذوقي خليطاً من إبداع الشاعر والناقد وشحنات مسن إبداع أصلي وإبداع مضاف.

## الشعر والــسـحر\*

لاشك بأن طبيعة المنهج في معالجة أمرين هامين كالسحر والشعو هي القضية الحاسمة التي سينتج على ضوئها تحديد طبيعة كل من السحر والشعر ومدى التقارب أو الابتعاد بينهما.

فربما تسقطُ المناهجُ الرومانتيكيةُ في ضم وهج كلَّ منهما في شعلة واحدة يصعب معها التفريق بينهما ويزيد الالتباس التباساً آخر وربما تضيع المناهجُ المناهيةُ في تبريرات لا طائلَ تحتها لجعلِ السحرِ منبعَ الشعر وأصله وبذلك تحده مرجعية الشعر في نظير قديم يكاد يشبههُ من الخارج. ولا شك ان هناك اعتراضاً حضارياً أولياً حول العناية بالسحر وما يتبعه من أمور الشعوذة والأيهامات التي انحسرت فاعليتها في عصور العلم والمدنية وتحولت الى دراسات فولكلورية وانشروبولوجية معروفة.

وهذه كلَّها أمور يجب أن تكون ماثلةً في الذهنِ عند الاقتراب من أيّ منهج يصلح لمعالجة هذا الأمر. ومن هذه النقطة بالذات.. من هذا التوترِ القائم بين طرفي الموضوع (السحر والشعر) من جهة وبين هذين الطرفين والمنهج من جهة أخرى.

<sup>·</sup> نشرت هذه الدراسة في مجلة الأقلام العدد ٧ تموز ١٩٨٧ السنة ٢٧ ص ١٠٧ ـــ ١١٣.

وجدنا في السيميائية (السيميولوجيا) منهجاً معقولاً لتوضيح العلاقة بين الشعر والسحر لما تضمنته من معالجة حيادية تعنى بالرموز في كلا الحقلين وتكشف عن أسرارهما بروح علمية خالية من الانطباع والتأثر، ولقد حاولنا في تجذير السيميائية فلسفياً امراً ناجحاً في معالجة أدق، ولذلك اقتربت معالجتنا السيميائية للشعر والسحر من الفلسفة فكان أن أعطى لي مثلُ هذا الاقتراب نتائج أوضح وأقرب الى الشمول والكلية. وإذا كانت السيميائية هي أحدث العلوم الانسانية في الغرب والتي بدأت تغزو بعد البنيوية منساهج الدراسات الانسانية وتعمل على اعادة نقدها وفهمها، اذا كانت هي هكذا من هذه الناحية ثما يقرب صلاحيتها بسبب حداثتها فأن الامر الأكثر إغراء هو خضوع العلوم والآداب والفنون والدراسات الانسانية بأجمعها لدائسرة السميولوجيا واعتبار المعرفة بل والوجود كلّه حقولاً رمزيةً ودلاليةً صالحةٌ لأن تعالج من هذه الزاوية.

#### ما قبل المنطق Prelogic Period الإقتراب من الكون السحري

من الصعب تناول السحرِ والشعر دفعة واحدة كقضيتين منفصلتين يشكل كلُّ منهما طرازاً خاصاً من الممارسة العقلية أو الحسية. بل يفسترضُ ردُّ كلل منهما الى نظامه الاشمل الذي يعمل فيه.

يقع السحر في منظومة ما قبل المنطق حيث كان النظر إلى الأشياء يستدعي تفكيراً أولياً يربط باعتباطية بين الاشياء والظواهرِ ولذلك حين يتم الربط بــــين

هطول المطر وتدفق الدم من الضحية المذبوحة لأجل استرال المطر، فان ذلك المنتم وفق ربط اعتباطي بين الظاهرة والشيء وهكذا تبدو سيطرة الاشياء مربوطة ببعضها بطريقة قبلمنطقية أي أولية وتبدو اللغة في هذه المرحلة تابعة للأشياء تعمل خلفها حيث تسخّرُ اللغة لتعيين وربط هذه الاشياء لا للتفوق عليها وعلى ذلك كانت اللغة تابعة للشيء وكان الشيء متداعياً بطريقة لا منطقية مع الشيء الآخر أو الظاهرة هو اساس مرحلة ما قبل المنطق.

يتعين علينا إذن أن تجعلَ تفوقَ الشيء على اللغة والربط اللامنطقي بين الأشياء وبين الظواهر من الامور المميزة لهذه المنظومة. وبلغة السيميائية يتفسوق المدلول على الدال وتتحول الاشارة الى تابع للمدلول فهي لا تؤتسر بسه بسل تتسخر له.

وأولُ انفصالِ في مشيمة هذه المرحلةِ كان يوم اخترعت الكتابةُ فتحولت اللغةُ الى دال ذي كيان صوييً صوري وكان يتبعُ ذلك انقلابٌ خطيرٌ في مهمةِ اللغة.

لذلك كانت مرحلةً ما قبل المنطق وهي مرحلة الاقوام البدائيين مرحلة للأشياء وكانت اللغة عوناً على التعامل مع هذه الاشياء وعلى هذا تمتاز هــــذه المرحلة بأنها فيزيقية تقع في رحم الطبيعية ومازال الانسانُ فيــها لم يولــد بعــد واللغة أولُ خصامه مع الطبيعة ولكنها مازالت حتى ذلك الوقت تابعاً لها.

إن البناء أو التداعي غير المنظم للإشياء هو ما يدعوهُ علماء الانثروبولوجيــــ السحر. فالسحرُ صورةٌ من صور تطبيق ـــ أو على الاصح إساءة تطبيــــق ـــ بالسحر.

مباديء تداعي وترابط المعاني ولذا يطلق عليه في كتابات كل من تايلور وفريــزرِ اسم (العلم الزائف) او (العلم الكاذب) (Psedu – Science).

وهكذا يكون السحرُ علماً زائفاً فهو ينظمُ الأشياء وفق نظام ولكنه نظامً كاذب ليس فيه نسق يؤدي الى معاني متسلسلة مترابطة ترابطاً منطقياً ولذلك كان السحرُ أحدَ أهم سماتِ عصر ما قبلِ المنطقِ، فالسحرُ اذن نظامُ تداع غير منظمٍ ولكنهُ نظامٌ محكومٌ ببنى عميقة تحركه وقد كشفت الدراسات الانثروبولوجية البنيوية التي قام بها كلود ليفي شتراوس هذه البنى في سمياقات سحرية مختلفة تخص بعض الممارساتِ والطقوسِ وطرق العيشِ والطعامِ وغير ذلك.

ان اول الاختلافات بين السحر والعلم من هذا المنظور هو في ان السحر يقول بحتمية شاملة تامة فيما يعمل العلم مميزاً بين المراتب وهي مراتب أخرى والا يمكننا المضي بعيداً في هذا المجال فنعتبر الدقة والصرامة اللتين تميزان الفكر السحري والممارسات الطقسية من المؤشرات التي ترل على إدراك لا واع لحقيقة الحتمية والحال هذه ملحوظة بالظن (الحدس) قائمة في لعبة الحياة قبل ان تكون مباديء مدركة و (سننا) (محترمة) (٢).

والسحرُ على ذلك علم حدسيٌ خاصعٌ لأن يكونَ كاذباً أو غيرَ دقيـــقٍ في بعض نتائجه ولذلك يشدّنا ميلٌ قويٌ لاعتبار السحر كوناً رموزياً مقفلاً اكـــشر من كونه مرَحلةٌ من مراحل العلم، السحرُ دائرةٌ مكتملةٌ لها سماتُها (فليسَ الفكرُ السحريٌ بدءاً او جزءاً من كلَّ لم يكتمل بعد بل انه نظام شـــديد التماسـك،

مستقلٌ عن النظام العلمي الذي سيتشكل فيما بعد الا مــن حيـث الطباق الصوري بينهما (٣) .

النظام السحري نظام قبلمنطقي قائم بذاته والنظام العلمي نظام منطقي قائم بذاته وليس الاول بدءاً للثاني وليس الثاني امتداداً للأول وسيكون لزاماً علينا نعتبر النظام الشعري الذي هو نظام بعد منطقي قائماً بذاته كذلك وهو ليس نتيجة لنمو الاثنين.. بل ان الانساق الثلاثة هذه (القبلمنطقي ممشلاً بالسحر والمنطقي ممثلاً بالعلم والبعد منطقي ممثلاً بالشعر) أنظمة لا تاريخية وليس بينها صلات تطور ولذلك فهي متعايشة مع بعضها دون أن يلغي أحدها الآخر رأو يكون بديلاً عنه ودون أن يؤدي تطور اي منها إلى الآخر. ولكي نكتشف الكون السحري القائم بذاته فيجب علينا ان نكتشف بناه العميقة التي تعميل على تشكيل أنساقه أولاً ثم نحاول فك شفراته الدالة.

#### البنية السحرية بدلالة السيميولوجيا

يبين (سامبسون) في واحدة من أمثلته على أن الكيمياء الحديثة تردُّ أنسواع العطور والأطعمة الى خمسة عناصر تدخسل في مزاجسات مختلفة (الكساربون والهايدروجين والاوكسجين والكبريت والآزوت) ويصنف الانسسان البدائسي العطور والأطعمة في أصناف تشابه ما تفعله الكيمياء الحديثة. ويعلق شستراوس على هذه الحادثة فيقول:

(إن الفيلسوف البدائي او الشاعر قد يتوصل الى هذه التصنيفات نفسها مستلهماً معطيات لا علاقة لها بالكيمياء او بأي علم آخر، وتكشف لنما

النصوص الاثنوغرافية عدداً من هذه التصنيفات التي لا تقل أهمية مــن حيــث قيمتها التجريبية والجمالية ولا يصح القول ها هنا بأن هذا الامر يعود إلى تسعير التداعيات تسعيراً يتكفل الحظ بانجاحه (٤).

وهكذا تبدو البنية السحرية عميقة تكمن في الحس / الطبيعة ولكنها تعمل بقانون لا تراتبي او بتداع منظم، ولقد استطاع المنهج البنيوي مسن خلال طروحات شتراوس الكشف عن البنى السحرية في اللغة وفي الفنون وفي تصنيف الحيوانات والنباتات وغيرها، ويحفل كتابه (الفكر البري) بامثلة لا حصر لها تدل على ذلك.

أما النظام الاشاري السحري فهو نظام مقفل لا تدل فيه الاشارة الا علي الشيء ولكل شيء معنى، ولذلك تعمل الاشارة في الممارسات الطقسية أو في اللغة في نظام دلالي محدد وقاطع. ويقدر البعض بأن الممارسات السحرية المتبقية بسر (٣٥٠) نوعاً وهذا عدد متواضع امام الممارسات السحرية القديمة وتضيع فن التنجيم وورق اللعب وخطوط اليد وقراءة الفنجان وكرة الكريستال والفراسة والعيدان وغيرها ضمن ذلك.

السحر نظام سيميائي مركب فهو يعتمد على عدة أسس أو وحدات أولية فاللغة كنظام سيميولوجي أساسها الكلمة، والموسيقى كنظام أساسها النغم والفن التشكيلي أساسه الخط. والسحر يتكون من جميع هذه الانظمة ولذلك يمكننا القول بأن السحر نظام سيميولوجوي اعتباطي اساسه الكلمة النغم الخط فهو نظام مركب يعتمد اختلاط الاسس السيميولوجية والتعامل معها جميعاً ولا يعتمد التعقيد العالى المتحقق في اللغة مثلاً والذي يعتمد اساساً واحداً

خصوصاً وأن الشعر نظام خارج على نظام اللغة بمعنى أنه يزيد مسن سعة الاستخدام اللغوي وينفي في كثير من الأحيان طراز المعجم فيه، ولذلك يزحوح الشعر الاستخدام اللغوي والدلالي والاتصالي وبذلك ينعش اللغة ويجددها بسل ويفجرها، يبعثها ويمنع سكونها القاموسي واستخدامها الاستهلاكي الجماعي يعتبر دي سوسير "ان العلامات التي تتميز بالاعتباطية المطلقة تحقق اكسشر مسن غيرها العملية السميولوجية ولهذا السبب فأن اللغة وهي اكثر الانظمة التعبيرية تعقيداً وانتشاراً هي اكثرها تمثيلاً للعملية السيميولوجية ومن هذا المنطلق يمكسن أن تصبح اللغة النموذج العام لكل السيميولوجيات بالرغم من ألها نظام خاص المنه ال

ورغم أن دي سوسير يرى بأن علم اللغة لابد أن يرتبط بالسيميولوجيا الآ انه يعتبر اللغة نظاماً سيميولوجياً نموذجياً ويقترح أن تكون السيم ولوجيا هسي العلاقات بين الأنظمة المختلفة بالاضافة الى العلامات التي تكوّن مذه الانظمة.

ولذلك يكون النظام السيميولوجي السحري اولياً لاعَلاَق انظمة الدلائـــة وارتداد انظمة الاتصال رغم انه يساهم في التقاط العلاقة بين عدة انظمة دلاليــة (اللغة، الخط، النغم، الحركة) ولكنه اختلاط عفوى.

ونظام الاتصال السحري نظام تجري فيه عمليات إيصال الشفرة المغلقة إلى غاية، هي في الغالب، كائنات أو قوى خارقية ويتم استدعاء وترجي أسماء

وهمية، ولذلك يساهم التداعي غير المنظم ونقطة الاتصال الوهمية في جعل العلاقة قائمة بين شيئين أو أكثر من خلال الشفرة الدالة ويمكن أن نتتبع مجرى اتصال الدلالة على الوجه الآتي:

١ ــ يرمز للشيء رقم (١) بالشفرة أ.

٧ ـ تسعى الشفرة لمخاطبة نقطة وهمية.

٣ ـ تستوجب هذه المخاطبة استحضار الشفرة (ب).

٤ ـ ترد الشفرة (ب) إلى شيء آخر رقمه (٢).

وهكذا يكون الخطاب السحري في اساسه اتصال بين شيئين عسن طريق استعارة نظام دلالي لا معنى له وكذلك تبدو طقوس هذا النظام اكثر أهمية مسن غايته، وهكذا نكشف الستار عن جدوى الممارسات السحرية الكامنة في طقوسيتها لا في تحقق غاية هذه الممارسات في حين تجري في نظام الاتصال الشعري عمليات إيصال شفرة مفتوحة لا غاية لها.

الدلالة السحرية ليست اعتباطية ولذلك فهي محسدودة المعنى محسدودة المعنى الاتصال أما الدلالة الشعرية فاعتباطية (بحكم اللغة) ولذلك فهي / محدودة المعنى وذات قناة اتصالية مركبة وعالية.

يسعى الشعر وهو نظام لغوي منفتح ومركب الى التوغل في نظام دلالة واحد هو اللغة ولكنه بالتأكيد يتخصب كثيراً من خلال انفتاحه على انظمة سيميولوجية أخرى كالموسيقى والرسم والرقص، والسحر هنا يعطي لإشارة جيدة للشعر لكي يهضم هذه الانظمة ويتحرك بها ولكن بتركيب أشد قوة وعلواً، فعلى الشعر أن يمتص النظام الدلالي للموسيقى (السلم الموسيقي

وتنويعاته وتخريجاته و ... الخ) وان يمتص النظام الدلالي للرسم والكومبيوت وأجهزة السيطرة العالية. نعم.. على الشعر ان يهضم انظمة الدلالة والاتصال في هذه الحقول لكي ينفتح كونياً على المعاني الشاملة. ان الشعر في هذا العصر يحاول الاستفادة من كل منجز آلي أو بايولوجي أو رياضي أو عقلي ليعد العدة للارتفاع والانفتاح على لوغوسه الذي اعد له فهو يتضمن الكلية والشمول في جوهر. إن التداعي غير المنظم للعلامات في النظام السحري بل والتداعي غير المنظم للعلامات في النظام السحري بل والتداعي غيرى المنظم للعلاقات بشكل ادق في بنية متماسكة وفي دلالة متماسكة وفي مجرى اتصالي مرتد، هذا التداعي لا يفتح في الحياة أو في اللغة أو العقل أسراراً جديدة بل يكاد يشبه هذا الفوضى داخل أربعة جدران وليس في فضاء منتوح.

من هذه النقطة يخترق الشعر السحر ليستدعي تداعياً غير مدلم في بنية غير متماسكة وفي دلالة غير متماسكة وسيتيح هذا الفضاء المفتوح نمرا خلاقاً للنص الشعري في اتجاهات متعددة..

## المرحلة المنطقية Logic Period الإقتراب من الكوني العلمي

هذه المرحلةُ ليست منفصلةً بأيّ حال من الأحوالِ عن المرحلةِ السابقة ولكنها تصنع اللغة مع الاشياء في مستوىً واحد اذ لم تعد الاشياء هـي السيّ تسيطرُ على اللغة بل تحولت اللغة الى كيان او نظام يتماثل مع نظام الاشياء فقل نضجت (الحالات) التي هي ليست اشياء وضح هما نظام اللغة الشيئي واصبحت المعرفة مستوعبة الوجود او قادرةً على التعبير عنه ونجحت اللغــة في ايصال

حالات (الفرح، الحزن، القلق، التبصر في العالم والوجود والزمن...) واصبحت هذه الحالاتُ لغةً بالاضافة الى مسميات الأشياء في اللغة.

ان فحص نظام اللغة في هذه المرحلة يدل علة وجود متميز للافعال ايضاً فزيادة ممثل الوجود في اللغة من حلال الافعال يعني فرزاً دقيقاً لها وكشفاً عـن الصفة الحركية للوجود في حين تدل الاسماء على الصفة السكونية لالها تشيو الى الشيء بذاته.

وهكذا احتشدت اللغة بالخالات والافعال وتم التعبير عن الوجود بط رق منطقية، وكانت الكتابة أول بشائر المرحلة المنطقية لالها استطاعت ان تنبّ الموجودات في اشارة ورغم أن تأريخ الاشارة غير اللغوية كان اقدم الآ ان الذي حصل هو تماثل بين الإشارة اللغوية الصوتية وهكذا اندفعت الكتابة في محاولة تمثيل اللغة والعالم والاشياء وبفضل تطور الكتابة عند الامم القديمة والجديدة. استطاع الانسان أن يصنف معارفة المتراكمة فاخترع اللوغوس (الذي هو اللوجي (Logy) أي المنطق او الكلمة) ليصنف به المعارف والعلوم على وجد التحديد. ولكن هذه العلوم ويضمنها العلوم الحديثة مازالت تتضمن نظامين الأول علومي (مدلول) والثاني سيميائي (دال) لأن العلوم معبر عنها باللغة، أي أن العلوم مندرجة في نظام اللغة نفسه مما يجعل العلوم المعاصرة تسعى لانتاج أنظمة غير السنية تنتمي الى النموذج المنطقي (لأن هدف كلَّ علم في الواقع هو التشديد على الوظائف الاخرى: العاطفية والامرية. الخ) (٢٠٠٠).

ولذُلك سعت العلومُ كلُّ في حقلهِ الى خلقِ انظمـــة ســـيميائية في محاولـــة للانفصال مكّن النظام الالسنيِّ فالمعادلات الكيميائية والرّموز الفيزيائية والتعبــير

عن النباتات والحيوانات برموز مركبة كلها تدل على غزو السيمياء لحقول العلم وهذه دلالة على سيادة المنطق على العلوم، لذلك تطور المنطق من علي تقليدي أرسطي مكون من أنظمة قياسية الى منطق غير تقليدي صوري رميزي مكون من أنظمة علامات اعتباطية ونسقية وهذا بحد ذاته يثبت أن العلوم تسعى لاختيار انظمة سيميائية خاصة بها رغم الها لا تستغني عن اللغة. ان الفرق بين المرحلة المنطقية والمرحلة القبلمنطقية هو أن الاولى تقيم علاقاتها بين الاشياء المرافلة تركز على الاشياء الاولى تجعل من الدال اساس نظام سيراً الى المدلول والثانية تجعل المدلول أساس نظامها.

وكان لتأسيس فنون الكتابة الشعرية والنثرية على أساس منطقي أمراً في غاية الأهمية للتمهيد الى مرحلة او الى نظام آخر. وكذلك تأسيس الانظمة الموسيقية والتشكيلية ولقد شهدت العصور الكلاسيكية ترسيخاً شاملاً لهذه الانظمة، وكانت هذه الفنون مماثلة للمنطق الجمالي الذي هو شكل المرحلة المنطقية هذه. لقد أعلن أرسطو علم المنطق مقياساً للعلوم وبعد مخاص طويل بدأت العلوم الصرفة كالكيمياء والفيزياء والفلك والبايلوجيا ثم التكنولوجيا بدأت بعد والآليات المتقدمة الاقتراب من علم المنطق الرياضي أو الرمزي تطوراً وأتت بعد ذلك مرحلة لاحقة حيث بدأت العلوم الانسانية تتخذ من علم المنطق مركزاً لهل وتحاول ان تقترب منه ولذلك نشأت البنيوية والسيميائية من خلل سيطرة المنطق على العلوم الانسانية.

 المعرفة العقلانية في هذا الاتجاه واتجه جان بياجيه لوضع علم النفسس في اتجاه المنطق واتجهت جوليا كريستيفًا لوضع المقولات الادبية في اتجاه المنطق واتجهد ديموزيل لوضع الاسطورة في نفس الاتجاه وكذلك فعلل شتراوس في مجال الانثروبولوجيا وهكذا سادت العصر نزعة منطقية متأتية من الحفز الذي مارسته العلوم المحضة على المعارف والفلسفة بوجه خاص.

# المرحلة بعد المنطقية Postlogic الإقتراب من الكون الشعري

هذه المرحلة هي مرحلة استقلال اللغة وتكوينها لنظامها الخاص المنفصل عن نظام الاشياء أو الحالات المعبرة عنها، وتجد اللغة اعلى اشكال حيويتها في الشعر ولذلك يبدو الشعر نظاماً لغوياً مضاداً لنظام اللغة الأساسي، إنه سحر اللغة المفتوح عندما تتحول اللغة مع الزمن إلى انظمة لغوية صارمة يضع الشعر نفسه كمفتاح لحلَّ ثبات اللغة.

الشعرُ في هذه المرحلة عكس اللغة لا يؤدي الى ايصال معنى محدد بل يؤدي دوره كرسالة مزدوجة الوظيفة واحدةً في اللغة والاخرى في الوجود. المرحلة المنطقية أدت دورها ومازالت حين دلت على الطبيعة مفروزة مقروءة أما الشعرُ فيدل على تدخل الذات الانسانية على هذه الطبيعة، انه تدخل لاحق لتدخيل الطبيعة مع نفسها في الصراع ولذلك فأن مستوى الاعتراض سيكون جديداً ومغايراً.

التداخل الانساني من خلال اللغة بمعناه الاشتقاقي كدالة على الاشياء ليس تدخلاً قدرٍ ما هو خضوع لتنميط أثارِ الطبيعة على الانسان أما التدخل الانساني من خلال الشعر فهو تدخل احتجاجي وهو اعتراض على مستوى الطبيعة الهيراقليطي وعلى غايته الصدفوية الرهيبة، الشعر يختلف عن السحر في كونه لا يتمثل قوانين الطبيعة / اللغة ويختلف عن العلم في كونه لا يكتشف قوانين الطبيعة / اللغة بل يتدخل في هذه القوانين ويمنع تدفقها العفوي، إنه احتجاج الطبيعة ضد نفسها من خلال الانسان ولذلك يشكل الشعر أورجانون الجدل مع الطبيعة لكنه ينسل من الطبيعة / اللغة ليعترض عليها فهو الطرف الثاني في عملية الجدل بل هو بشكل أدق اداة هذا الجدل لانه سيعمل على انعاش هذه الطبيعة وتوقدها.

إن المرحلة ما بعد المنطقية ليست مرحلة قادمةً او حاضرةً، الها محض الفتراض يتخلل وجودنا الحالي والماضي والمستقبلي ولكن لها علامات تتركها على مخيلتنا وافعالنا، ويشكل الشعر أساس هذه المرحلة لانه يعمل بميكانزمات مركبة اجتهدت التيارات السيميائية والتفكيكية والبنيوية والتناصية في تحديدها وكان لذلك الاثر الكبير في الإشارة الى ان الشعر كل مركب تركيبا خاصا ولذلك فهوأمر يتجاوز المنطق لما بعده، إنه ليس فنا يدائيا سحرياً بل هو فن ما بعد منطقي، ان صح التعبير. إن آثار المنطق فيه واضحة من خلال السنن الداخلية له في التجاوز الواعي، وآثار ما بعد المنطق واضحة من خلال التحرر من هذه السنن لا رفضها بل التشبع بها والخروج عليها.

يقول امبرتو إيكو وهو أحد السيميائيين الذين عالجوا ميكانزمات الشميعر الجديد في مقالة له عن المرسلة الشعرية:

ان فهم المرسلة الشعرية يقوم ايضاً على جدلية تتبدى في قبول ورفض السنن والألفاظ التي يبعثها المرسل وفي الآن نفسه ادخسال وطسرح السنن والألفاظ الشخصية، الها جدلية بين الوفاء للنص والتحرر من التفسيرات الدائرة حوله، حيث نجد مرسل المرسلة يحاول أن يلبي رغبات الغمسوض في مرسلته باستعمال السنن الخاصة، ومن جهة ثانية نراه مدفوعاً بفروض العلائق السياقية ان ينظر الى المرسلة كما تكونت في ظل كاتبها وفي ظل العصر الذي كتبت فيه، في هذه الجدلية بين الشكل والانفتاح على صعيد المرسلة بين الوفاء واتخساذ المبادرة على صعيد المرسل مستعمل للأثب المبادرة على صعيد المرسل مستعمل للأثب المبادرة على صعيد المرسل .

كما تؤكد كل الميكانزمات الأخرى التي ابتكرتما أو افترضتها التيــــارات الأخرى على نبرة ما بعد منطقية لا تستطيع الاشكال البدائية للتعبير (كالسحر) والاشكال المنطقية (كالعلم) تضمنها أما الشكل الشعري الذي هـــو اخــتزان وتجاوز للمنطق فهو الوحيد الجدير بتضمن هذه الميكانزمات لائما تعبر عن سياق الخروجات على اللغة والفكر في محاولة لإنعاشهما.

لقد كشفت التناصية في معالجتها لستراتيجيات النصَّ الشعريّ عن ان هــذا النصّ المنتجَ يتداخل قبل انتاجه مع النصوصِ السابقةِ عليه سواء كانت شـــعرية ام فلسفية ام دينية ام اسطوريةً. أي ان النصوصَ تســـاهم في انتـــاج النــص

الشعريّ ولكن العامل الحاسمَ في انتاجَ النص الجديدِ هو الستراتيجياتِ الموجهــة للنصِ الجديد والتي يعمل المنتج (الشاعر) على قيادتها وتوجيهها.

وقد كشفت نظرية التخاطب ونظرية التحكم الهامشيّ عن آليات جديدة تدل دلالة قاطعة على ان الشعرَ يخرجُ دائماً على المنطقَ الشعري ذاته ويظّم الهورية التحكم الهامشي التي تفترضُ صراعاً بين المباديء المنظمة للعمل والمباديء الفاعلة في النص والتي أعطت دوراً خطيراً لهذه المبادىء الفاعلة.

ولا بأس أن أشير كذلك الى آليات التفكيك والاستنطاق عند جاك دريدا والتي يرى فيها أن النصَّ الادبي والشعري بشكل خاص يتضمن حركتين هما: حركة داخل ميتافيزيقية وحركة متجاوزة لها تشكل مزاج وتكوين الكاتب، الاولى منطقية أسستها الاعراف الكتابية والثانية مضادة مشاكسة فيها مرزاج الكاتب ـ الانسان.

إن سوق مثل هذه الامثلة يدل دلالة قاطعة على أن التقنيات المعرفية الجديدة تعاملت بجدية مع الشعر ولم تجعل منه فنا فطريا أو سحريا يقوم على عاكاة الطبيعة أو الذهن بل تعاملت معه على أساس أنه تجاوز للمختزن من المعارف والقوى والروحية التي قامت البشرية في المرحلة المنطقية (مرحلة العلم والفلسفة والمعارف الانسانية) ببنائها ولذلك يكتسب الشعر على هذا الاساس معنى جديدا لاعتباره محملاً بالمعارف السابقة بل باعتباره محتزلاً لها وخارجا عليها في نفس الوقت وهذه النقطة هي التي يختلف فيها الشعر عن السحر بسل يتعارض معه لأن السحر مؤسس على البداهة والشعر مؤسس على المعرفة

وتجاوزها. السحرُ بداهات متداعية بشكلٍ غير منطقي (ولذلك يبدو غريباً وقد يصنفُ شعراً) أما الشعرُ فمعرفة مخروج عليها باعتبارها نقصاً والشعر يسعى لسدَّ هذا النقصِ فهو إذن معرفة كلية، انه افتراض علم كليّ يقف بوجه ايُّ نقص دون أن يحاول جدياً سدّ نقص المعارف الاخرى بل هو اصبعُ الاعتراضِ الدائمِ عليها من المنطقة العالية، وليس من التجهيلِ والحمقِ الذي تمارسُه فنون البداهة والفطرة والواقعة في المنطقة الواطنة.

#### سيميوطيقا الشعر

يرى جريماس بأن سيميوطيقا الشعر تعتمدُ على العلاقة بينَ مستوى التعبير ومستوى المضمون أي العلاقة بين الدال الصوتي والمدلول عليه ولذلك يقير والمدلول عليه ولذلك يقير إقامةُ علاقة (بين الفيمات (العنصر الصوتي) والسيمات (العنصر الدال) ثم نمذجة التعالقات الممكنة أي نمذجة الاشياء الشعرية ليصل في آخر الأمر الى ان هناك مستويين للنص الأول سطحي والثاني عميق، ثم يرى أن المستوى العميق للنصص هو المولد والمستوى السطحي هو الظاهر.

ويفيدَ هذا الأمر مقارنةً مع سيميوطيقا السحر الذي تنعدم فيه العلاقة بين دالات تعبيرية ودالات مضمونية لانها ملتحمة ولذلك يكون النص السحري مكوناً من طبقة واحدة هي، الوقت نفسه، عميقة وسطحية بل هي بعد واحست للقول. وهذا يدل أيضاً على اواليات الخطاب السحري باعتباره ثمرة غير متميزة (Undiffrentiated) او غير ناضجة ولكن السؤال الهام والخطير هو: لماذا هذه الجاذبية في النص السحري؟

۲۲۸ العقل الشعري ج۱ لم تنفتح شهواتُنا له ولم يدغدغ اعماقَنا؟ لم نحاول الاستفادة منه فتنتعش نصوصُنا به؟

وسأحاول هنا تفسيراً خاصاً أرى أنه سبب معقول لهده الأسئلة، لقد توصلنا الى ان السحر ثمرة غير متميزة تحمل معها في آن واحد سطحاً وعمقاً، ذكراً وانشى ولذلك فهي ثمرة خنثى وهي تحمل شحنات متعارضة ولكن بشكل بدائي، إن سر جاذبية النصوص أو الفعاليات السحرية يأي من ألها نصوص إيروسية محض تعمل الغريزة الجنثوية على إشعالها وهي مبادلة حسية بخطاب لغوي أو تشكيلي او طقسي .. ولذلك تلتمع نصوص الشعر بفعل استجاباتنا الحسية لها لا بفعل تشكل فني راق فيها.

إن نصوص السحر والسيمياء والهرمسية والزايرجة هي نصوص حسية تنطلق من احساس غريزي مادي لتصور الكون وان شطحاتها الروحية ملهي الآ اخفاق في التعبير الحسي، ولذلك تكون امكانية تمثلها واعدادة انتاجها أمراً معقولاً إذا استخدمنا في ذلك تصوراً كونياً عالياً يهضم كل تنويعاتها ومستوياتها.

وسأسوق مثلاً من البايولوجيا حــول جاذبيـة مثـل هـذه النصـوص الهيرمافروديتية، فالخلية الجنينية إذا وجدت في نظام جنيني كامل مــن الخلايـا كانت عادية ومألوفة لانها ستتميز فيما بعد الى خلية عظم أو دم أو نسيج مخاطي وغير ذلك.

لكن الخلية الجنينية وسط نظام خلايا مميزة (diffrentiated) ستشميكل سرطاناً تتكاثر خلاياه وفق آلية جنينية يؤدي بالنتيجة الى تمايز ملحوظ عن بقيسة

الانسجة ويخلق توتراً غير عادي يجعل من الخلية الجنينية عامل استفزان وحركية غير اعتيادية. ولو الله غطى فاعلية الجسم بالكامل لكان مثار حيوية لا توصف أن الستدعاء نص جيني وبنه في نص ناضج سيشيع في هذا النص قوة وحياة ولمعاناً لا يوصف وسيتحول إلى عامل تفكيك في النظام اللغوي الهندسي.

ان النصوص السحرية جذابة بسبب طموحها غير المعقول لا بسبب نتائجها أو معقوليتها إذ ما علاقة الطيران في الليل بجناح هدهد يحبترق تحت الأنف، أو ما علاقة اخصاب الأرض بتعرق جسد الساحر، وما علاقة الورقة بالذهب عند تلاوة كلام غلمض عليه، وهكذا بدت لنا المنتج الات السيحرية شعرية في بعض أوجهها ولكنها مع الأسف ليست كذلك لأن مصدرها السحري كان يحصرها في نظام قاس محدد.

ولذلك نتجاوزُ بالشعرِ مثلُ هذًا النظامِ ويتحولُ السحرُ خامـــةً أوليــةً في نظامنا الشعري المنفتح وسينجم عن ذلك كسر انظمة الدلالة السحرية واللغويــة بعامة وكسباً نفسياً لسلطات غير محدودة، وسيكون السحر، في حالة من هــــذا النوع، موحياً لأن يحتفظ الشعر أيضاً باسرار لا تفك.

أننا نرى الشعر سحراً متعالياً لا سحراً بدائياً مشعوذاً احمــق فــهو نظـامٌ مركب منفتح ولا يحتاج الشعرُ الى صفة السحرِ كي نقولَ عنه ذلك ويكفيه انــه الخروجُ الدائمُ الذي لا هوادةَ معه على كل ما في هذا الوجود.

#### المراجـــع

- ١-سير جيمس فريزر، الغصن الذهبي، ترجمة د. احمد أبو زيد، الهيئة المصرية العامة للتأليف
   والنشر، ١٩٧١ ص
- ٢-كلود ليفي شتراوس، الفكر البري، ترجمة د. نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات
   والنشر والتوزيع ١٩٨٤ ص
  - ٣- المرجع نفسه.
  - ٤- المرجع نفسه.
- و\_ ف\_رديتان دي سوسور، علم اللغة العام، ترجمة د. يونيل يوسف عزيز، مراجعة النـص
   العربي د.مالك يوسف المطلبي، دار افاق عربية، ١٩٨٥ ص
  - ٦- بيار غيرو، السيمياء، ترجمة انطوان ابي زيد منشورات عويدات، ١٩٨٤ ص
- ٧\_ امسبرتو ايكسو، المرسلة الشعرية، مجلسة الفكسر العسربي المعساصر العسددان / ١٩/١ الشباط/اذار ١٩٨٢ اص

# الشعر والاسطورة

تشكل الأسطورة البنية الاساسية الثانية في الدين، فالدين يتكون من شلاث بنى أساسية هي (المعتقد، الاسطورة، الطقس) وبنيتين ثانويتين هما (الشرائع والاخلاق)، وقد ظهرت الاسطورة مع ظهور أقدم الأديان السحرية، وربما كان المتن الاسطوري في الأديان السحرية القديمة (الفتيشية والأرواحية والطوطمية) ضعيفاً حيث غلبة الطقس على الأسطورة والمعتقد لكن أساطير السحر كانت متداولة دون شك. وقد نشطت الأسطورة مع الأديان الوضعية التي كانت بمثابة القوى السرية التي لهضت على أساها الحضارات القديمة. ومع ظهور الاديان التوحيدية ضعفت الأسطورة نسبياً وأصبح المعتقد هو الأقوى.

وإذا كانت الأسطورة، كظاهرة اساسية من ظواهر الدين، قد نشأت منذ تلك الازمان السحيقة فإن مصطلح (مث Myth) الذي يدل على الاسطورة هو مصطلح حديث نسبياً "إذ ظهر في اللغة الفرنسية عام ١٨١١ (روبرت (Robert)، وفي اللغة الالمانية في عام ١٨١٥ (غـريم Grimm)، وفي اللغة الالمانية في عام ١٨١٥ (غـريم OED)، في حـين أن الانجليزية عام ١٨٣٠ (قاموس أكسفورد للغة الانجليزية OED)، في حـين أن كلمة (Pavula) ما تزال تستخدم في اللغة الايطالية منذ أيام فيكو Vico وحتى ليوباردي "Leop[ardi").

أما مصطلح أسطورة باللغة العربية كان مثار اختلاف كبير بين الباحثين، لكننا طرحنا في كتابنا (مثولوجيا الأردن القديم) رأياً جديداً مفاده أن كلمة الكننا طرحنا في كتابنا (مثولوجيا الأردن القديم) رأياً جديداً مفادة أن كلمة وأسطورة) مشتقة من اسم الالهة العراقية (عشتار) أو (أسطار) و(أسطورة) وكاياتا المقدسة فكانت (أسطار) و(أسطورة) ورأسطورة) ومنها وجدنا أن كلمة Star الانجليزية تحتفظ لنا بما تبقى من ذلك لأن النجمة هي عشتار أي كوكب الزهرة، بل أن كلمة Story (القصة) تلخذ أصلها من عشتار أيضاً لأن الأسطورة هي حكاية وقصة بل ان كلمة تاريخ أصلها من عشتار أيضاً لأن الأحداث ايضاً وتشير إلى عشتار الخالدة في تكوينها. (٢)

والأسطورة هي (حكاية مقدسة) أي حكاية تتحدث عن إله، وهـــي قــد تدون تاريخاً مقدساً ، حيث كانت الآلهة، أو زمنا مقدساً ظهرت فيه حكايــات الآلهة باعتبارها منشئة الأصول. والاسطورة ، كما راينا، تنتمــي الى المنظومــة الدينية لا الى المنظومة الدنيوية.

الشعر ينتمي الى المنظومة الدنيوية رغم أن تقنياته قد تستعمل في الأسطورة لكنه ، بصورة عامة، متروع القدسية ومن هنا اختلف الشعر عن الأسطورة.

### وظائف الاسطورة والشعر

ربما نستطيع جمع وظائف الأسطورة والشعر في حقول محتلفة ليتسيني لنا معرفة الفرق بينهما، بنوع من الدقة، فقد اعتاد دراسو الأسطورة على إدراج وظائف كثيرة للأسطورة، مثلما فعل ذلك النقاد ودارسو الشعر. وقد اخترنا من بين هذه الوظائف الكثيرة أربعة لنسلط الضوء على كيفية عمل الأسطورة والشعر.

#### ١ - الوظيفة الاجتماعية:

تنشأ الاسطورة في وسط اجتماعي وتقوم فيه بدور معين في فترات الولادة والتلقين والزواج والموت فهي تصل هذه النشاطات الاجتماعية بالآلهة وتضفي عليها مسحة مقدسة "فالاسطورة في أحد معانيها وهذا التصور عنها، ليست إحدى صيغ الكلام بقدر ما هي صيغة للفعل: إنما أقل تفسيرية من حيث المفهوم بالقياس لما يرافقها من صياغة تشير بصورة مبهمة الى نشاط معين"(٣).

والأسطورة هنا تلتحم بالطقس ولا يكون نصها المدون إلا لحفظ مسن الضياع في حين أن ما تفعله الاسطورة من خلال الطقس هو أساس وجودها.

أما الشعر فلم يكن أمره حاسماً إلى هذا الحد بسبب عدم وجـــود غطـاء قدسي له، فهو أولاً لم يكن مستقلاً كالاسطورة، بل كان أداة للتعبير عن الديـن والسحر والأسطورة والتاريخ والقانون وغيرها، ثم انه ظهر في أشـــكال مـن التعبير الديني والدنيوي بحيث أن القداسة والدناسة فيه مختلطتان أو متجاورتـان أو مبتعدتان، لا فرق، لأن الشعر كان يرتكز على الإنسان لا على الآلهة.

لقد كان الشعر يرافق الرقص والحصاد والزرع والصيد ويشجع على عمل الانسان ومهارته، كان الشعر يزيد من سعة الجمال الداخلي للانسان ويدفعه الى العمل والخصب والقوة، وكان الشعر أيضاً حاضراً في لحظات ضعف الإنسان

وبكائه ومراثيه وأحزانه، كان الشعر يعبر عن الانسان أولاً في حين كانت الاسطورة تعبر عن الآلهة. والفرق كبير.

إن اللغة الايقاعية أو ذات الوزن الشعري كانت تصاحب دائم...ا، قبل اختراع الكتابة، بموسيقى بدائية من نوع ما. وبالفعل فإنه يمكن اثبات صحة الافتراض بأن الموسيقى نفسها قد ولدت في وقت واحد مع الشعر البدائسي وأن الإيقاع الجسدي، المعبر عنه بالايماءات والقفزات، وبالكلمات المنطوقة عالياً والصرخات الخالية من المعنى وبالاصوات الاصطناعية التي تصدرها العصي والحجارة، هو الأب المشترك للرقص والشعر والموسيقى (أ) وقد تبع ذلك على المستوى الوظيفي الاجتماعي أن وضع الشعر الانسان في مركزه بينما وضعت الأسطورة الإله في مركزها، ولأن الانسان خاطئ من وجهة نظر الدين سميت الأسطورة نصاً مقدساً بينما سمي الشعر نصاً مدنساً، أما مسن وجهة النظر الأخرى، الدنيوية، فالاسطورة والشعر نصاً مدنساً، أما مسن وجهة النظر والاسطورة تعبر عن خوف الانسان بينما الشعر يعبر عن شجاعته.

#### ٢-الوظيفة النفسية:

سواء كان فرويد أو يونغ قدساهما في إرساء الفهم الخاص بالوظيفة النفسية، فلا شك أن الغريزة، التي قال عنها فرويد، هي التي حولت، عن طريق الكبت، الانسان الى الحضارة . أما الأنماط البدائية Archtypes فقد حولت الانسان، عن طريق التسامى، الى الحضارة هي الأخرى، والغرائية والأنماط

البدائية مثل ينابيع فوارة داخل بحر اللاوعي الجمعي للانسان ولا تفصــح عـن نفسها إلا عن طريق الأحلام والأساطير.

فالاسطورة، وفق هذا التصور، تجسيد أو تنفيس خارجي للغرائز والأنماط البدائية الغارقة في بحر الداخل البشري. وهي في الوقت نفسه، بسبب من صدقها الداخلي وأغوارها العميقة، تمثل أساس هوض الفرد والجماعة فيما بعد.

لكن كلود ليفي شتراوس هو الذي اثبت لنا، من خلال تحليله للاسطورة، أنها يمكن أن تشكل المفتاح البنيوي للعقل حيث عثر على تلك العلاقات الجبرية والهندسية المنتظمة في الاساطير البشرية مجتمعةً.

إن نظرية عالمية الاسطورة واختلاف وظيفتها، التي اكتشفها شستراوس، في مجتمعات تبدو بعيدة كل البعد عن بعضها بعضاً هي الأكثر تأثيراً مسن الصيغسة الجردة. ووراء هذا تكمن النظرية القائلة بأن الأسطورة تنطوي على رسسالة، تبدو شفرة لا بد من فك رموزها بغية كشف المعنى الداخلي. (٥)

لا شك أن للشعر وظيفة نفسية وأنه على صلة كبيرة بالتكوين النفسي للفرد لكنه لا يسلك بالضرورة ذات المسلك الذي تسلكه الأسطورة على الصعيد النفسي فالأسطورة نضح لا واع للمستوى النفسي البشري في حين أن الشعر قصد واع ينهل من النفس ومن شحناها، وربما تسربت للشعر مكبوتات غريزية وأنماط بدائية لكنه غير محكوم بها حتى النهاية، ولذلك لا يمكن أن تخضع النصوص الشعرية لتحليل بنيوي مشابه لذلك الذي أجراه شتراوس على الأسطورة ووجد فيها المفتاح البنيوي للعقل.

إن الجهد الذي قدمته مود بودكين في كتابها (النماذج العليـــا في الشــعر (Archetypal Patterns in Poetry) وكشفت فيه عن الأنماط البدائية الق قال عنها يونغ يعطينا فكرة معقولة عن المفاتيح النفسية العميقة للشعر. فهناك، على سبيل المثال، الأنماط البدائية التي كشفتها بودكين مثل: عقدة أوديب، الولادة الجديدة، الجنة والنار، الأنيما، الشيطان والبطل والله وغيرها. وحقيقـة الأمر أن كل هذه الأنماط البدائية التي ظهرت في الشعر ذات أصول أسطورية أيضاً، وهذا المعنى يمكن للشعر أن يحتضن مثل هذه الأنماط ولكنه لا يستعين هـا كلياً، فالوظيفة النفسية المشتركة بين الأسطورة والشعر قائمة ولكـــن الشــعر يغطي مساحة أكبر بكثير من تلك التي تقطيه الأسطورة ، كذلك يختلف موقـــع المكنونات النفسية في الشعر عنه في الأسطورة. وقد يعيننا أرسطو طاليس في هذا عندما يعتبر الشاعر شبيهاً بالسايكولوجي الملهم لكن أفلاطون قبله كان يرى أن الشاعر مجنون ملهم، وقد كان كتاب أرسطو (البويطيقا) أو فن الشعر بمعنى من المعاني "رداً على الأغلوطة الشعرية التي وقع فيها أفلاطون في الجمهورية إذ قسال أن الشعر (يُغذي) العواطف وإنه لذلك ضارٌ اجتماعياً ، فعارضه أرسطو طليس بنظريته السيكولوجية الرصينة في (التطهير)، اي أن الشعر يستثير عاطفتي الشفقة والخوف على نحو رمزي، يمكن ضبطه، ثم يطهرهما وما (البويطيقيا) إلا نص في سايكولوجية الفن"(٦).

#### ٣\_ الوظيفة الدينية:

كانت الاسطورة وما زالت في منظومة الدين، لكن التطور التاريخي للأديان أجبرنا على استنتاج جديد يمكن أن يكون مفتاحاً للعلاقة بين الأسطورة والشعر في الوظيفة الدينية. وهذا الاستنتاج هو أن الأسطورة جزء حي مسن منظومة الدين الذي تظهر فيه، لكنها عندما يختفي ذلك الدين لهائياً تتحول الى نصَّ أدبي بالنسبة للأديان اللاحقة الأخرى ولا تعود مؤثرة على المستوى الديسني، إلها تتحول إلى فولكولور شعبي يكون لصيقاً بالشعب الذي أنتجسها ذات يسوم .. وهي من ناحية أخرى نص أدبي وتحديداً نص شعري. وهذا يعني أن الأسطورة عندما تفقد مقامها المقدس تتحول الى شعر لكن هذا الشعر مكتوب بتقنيسات سردية ودرامية وليس بتقنيات شعرية بالضرورة. إن الأسطورة جزء من الديسن طلاً كان ذلك الدين موجوداً وفاعلاً، ولكنها جزء من الأدب عندما يختفي ظلاً كان ذلك الدين هو جلوداً عن التماس بنا. وهذا يثبست من جديسد أن الجوهر المقدس للدين هو الذي يضع الأسطورة في مقامها الرفيع بينما هسي في حقيتها (حكاية شعرية) من ناحية الأدب.

ينحو جوزيف كامبل منحى آخر عندما يقول بأن (الأسطورة هـــي لغـة المتافيزيقيا المصورة) أو ميرسيا إيلياد عندما يقول بــان (الوظيفـة الرئيسـية للأسطورة هي في الكشف عما هو نموذجي لكل الطقـــوس البشـرية وكـل الأنشطة البشرية)، ويدرك المرء سرّ قوه هذا الادعاء على الرغــم مـن عـدم

وضوحه، فكلمة الكشف توحي بالسلطة والميتافيزيقيا هي الكلمة التي يقر فهـــــا البعض بالمسائل المطلقة (٧).

يتبادر الى أذهاننا فوراً أن الأسطورة هي دين البشرية الحق لا المحيلة كملا يقول وليم بليك، ويعود بنا هذا أصلاً الى علاقة المخيلة بالشعر، وبذلك نجسد متسعاً مهماً لمناقشة الدين وفق ضوابط غير دينية. فالشسعر أولاً ثم المخيلة ثم الأسطورة هي حاضنات الدين الأساسية.

الأسطورة تؤسس أديولوجياً للعقيدة الدينية وتؤسس عملياً للطقس الديني فهي المولد الرئيس لهذين الحقلين المشاركين لها في منظومة الدين. أما الشعر فلا يؤسس أديولوجياً لعقيدة ما ولا يؤسس لطقوس شعرية، وأعني بذلك الشعر الحديث أكثر من الشعر القديم، الأسطورة إذن أسست الدين القديم وحافظت عليه عن طريق القص أو السرد. أما الشعر، اليوم، فلا يؤسس الدين بالمعنى القديم، بل ربما، يؤسس لديانة جديدة عمادها الأرض لا السماء، الانسان لا الآلهة.

وبذلك يستعيد الشعر أسبقيته على الاسطورة وتصبح هي والدين جـــزءاً منه بمجرد أن ركزنا على وجهته الدنيوية ونزعنا منه الفتيل الأيديولوجي.

### ٤-الوظيفة الرمزية:

ربما ذهبنا مع (كاسيرر) إلى القول بأن الأسطورة بنية رمزية قائمة بذاهــــا وهي وسيط للتعامل بين الناس ولإقامة توازن داخلي وعلاقة بين الذات والنظلم الاجتماعي. ولكننا قد نضطر إلى قبول هذا الفـــهم دون فحــص إمكانياتــه

الوظيفية الدقيقة، فربما ظهرت لنا الأساطير على ألها مجموعة بـــنى وموديــلات جاهزة، لكن جعل الأساطير أشكالاً رمزية بهذا الشكل يخضعها للتداول بـين أي شخصين كطرف ثالث للتفاهم والمقايضة، وبذلك تتحول الاسطورة الى نـــوع من النقود التي تسير المصالح الجوانية والسرية للناس وتفرغ نشاطهم الروحي.

هذا صحيح الى حد بعيد عندما تكون الأساطير متداولة، أي حيسة، بين الناس ويعود بنا هذا الى كوفها جزءاً من دين حي لجماعة حية. أو ربما كالسطورة قد تخطت الأسوار المقدسة لتترل الى الشارع في صورة معبودات الجماهير وفضائح الساسة ونجوم الرياضة. وفي كل الأحوال فإلها ستلعب دور العملة حيث يتم تبادلها بين الناس أولاً واعتبارها أمراً مشتركاً للتداول والحكي والتنفيس.

لقد حوّلت الحداثة الشعر إلى شكل رمزي، فقبلها لم يكن الشعر رمزياً إلا بالمعنى الشرقي الساذج الذي اشار له هيجل في تطور الروح أو الوعي، لكين المعنى الشربتها السحرية حولت الإبداع كله الى شكل رمزي. فقد كانت كل التيارت التي ظهرت قبل الحداثة أما كلاسيكية البرعة أو رومانسية البرعة، وفي الكلاسيكية كان الموضوع هو الأساس أما في الرومانسية فكانت الذات هي الأساس، لكن الحداثة أو جدت طرفاً ثالناً في المعادلة فاعتبرت أن العمل الفين مستقل بذاته وأنه يقوم على استقلالية الرمزي ليتغطى الموضوع والذات معياً. فالشعر مدونات رمزية لكنها ليست أنماطاً رمزية، لأفيا الا تخضع للتنميط الشكلي مثل الاسطورة فهي مفتوحة على التغيرات التي يمر بها الشاعر وأساليب الشعر والعصر وغيرها. ولذلك تفقد النصوص الشعرية قدرها على التعداول

الاجتماعي بالمعنى الذي تظهر فيه الاساطير، لكن هذا لا يمنعها من أداء وظيفة اجتماعية كلية أو شاملة ولكن بمعنى آخر أو بشكل آخر يختلف تماماً عن الوظيفة الرمزية للأسطورة.

وتقودنا الاستنتاجات السابقة الى أن وظائف الأسطورة والشمعر تلتقمي وتفترق مثلما هو الحال في الطبيعة المختلفة لهما، فمهما يتشما في مكان ويختلفان في آخر.

## المراجــع :

1-رايتر، وليم: الأسطورة والأدب، ترجمة صبار سعدون السعدون مراجعة الدكتور سلمان داود الواسطي، سلسلة المائة كتاب الثانية، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشوون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢، ص٢٣-٢٤.

٢-الماجدي خزعل: مثولوجيا الأردن القديم، منشورات وزارة السياحة والآثار، عمسان،
 ٢-١٩٩٧، ص ٢٩- ٣١.

٣-رايتر، وليم : المرجع السابق، ص٣٣.

كوديل، كريستوفر: الوهم والواقع (دراسة في منابع الشعر)، ترجمة توفيق الأسدي،
 دار الفارابي، بيروت، ۱۹۸۲، ص۱۹۸.

٥-رايتر، وليم : المرجع السابق، ص٣٩.

٣-هايمن، ستانلي : النقد الأدبي ودارسه الحديثة، الجزء الأول، ترجمة الدكتــور إحســان
 عباس والدكتور محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، ١٩٥٨، ص٢٥٩.

٧-رايتر، وليم : المرجع السابق، ص٠٤.

# السفعر والتاريخ

43

عندما تحدث فوكوياما في نهاية القرن العشرين عن (نهاية التاريخ) فإنه لي يقصد نهاية الاحداث الكرونولوجية المتتابعة التي يصنعها الانسان بل كان يتمشل مفهوم (نهاية التاريخ) عند هيجل ولكن بمنهج اخر. لقد كان هيجهل يرى ان المانيا في ذلك العهد تجسد الدولة العقلانية تجسيداً كاملاً وقد تحل محلها دولة الحرى اكثر دينامية ، ولكن المانيا اوقفت بصيغتها هذه التطور التاريخي بطريقت التقليدية وستستمر الانسانية في الصيرورة غير انها في قلب الدولة العالمية لسن تتطور بعد ذلك ، عمنى انها لن تخلق جديداً بعد ذلك ، وانها ستكون في الايجابية الكاملة ، وانها ستكون عليه مثل الكاملة ، وانها ستحيا في مجتمع شفاف شفافية كاملة ، وان ما سيكون عليه مثل هذا الوجود لممتنع عن التخيل ايضاً (١).

لقد قام فوكوياما باستعارة هذا المفهوم ولكنه استبدل المانيا بأميركا وخرج بنتائج تقول بتوقف التاريخ التقليدي في الصراع وظهور حضارة واحدة هي في الوقت نفسه خلاصة حضارات التاريخ السابق وما حولها.

بين مفهوم التأريخ والتاريخ نفسه هناك اختلاف واسع ، فالتاريخ يبدأ مع ظهور الانسان وسينتهي بنهايته ، اما مفهوم التاريخ فالراجح أن العصور التاريخية بدأت في ٣٢٠٠ ق.م وهو زمن ظهور الكتابة في سومر حيث انتهت عصور ماقبل التاريخ وبدأت العصور التاريخية ، وقسم العلماء هذه العصور

التاريخية الى اربعة هي التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر ، ويبدو ان فوكوياما الهي التاريخ المعاصر في حدود . ١٩٩٠ ليبدأ بعدده عصر (مابعد التاريخ) وهو ما فهم على أساس انه لهاية التاريخ.

قد يكون الشعر معنياً ، بقدر ما ، بمفهوم التاريخ اكثر من التاريخ نفسه . فعندما كان الانسان في عصور ماقبل التاريخ يقاوم الطبيعة ويبتكرر النسار ظهرت لغته من خلال الالم والصراخ وردود الفعل واستغرقت زمناً طويلاً لكي تكون صالحة للتعبير عن وجدان الانسان حينها كان هذا الانسان قريباً من لهاية عصور ماقبل التاريخ ، وعند بدء العصور التاريخية كان الشعر مازال شلما وتحمله أغاني البذار والحصاد والرعي والحب وغيرها ولم يسدون الشمعر الا في حدود منتصف الالف الثالث قبل الميلاد عندما اصبحت الكتابة طيعسة اكشر للتعبير عن المشاعر والاخيلة.

لكن الشعر يستنبط تاريخ الانسان كله بل هو معني حصراً بتريخ الروح. فقد قال شاعر كبير مثل سان جونه بيرس في احدى قصائده: لا تريخ الا تاريخ الروح. لكن هيجل كان يرى ان هذه الروح هي الله فهو الذي يوائم بين الروح الكلي وبين التاريخ الكلي. وهكذا يجعل هيجل جوهر التاريخ مقدساً وكأنه يتحول الى مثولوجي أو صانع اساطير وليس الى فيلسوف.

الأسطورة تجعل من زمنها تاريخاً مقدساً فهي تـــؤرخ لزمـن مقـدس واستثنائي يقع خارج الزمن العادي مثل خلق العالم او تدمير العالم بالطوفـان او ظهور الكواكب وغيرها. ويمكن للانسان استعادة ذكرى ذلك الزمن عن طريق الطقوس التي تبدو وكألها المسرحية العملية لذلك الاساطير.

الزمن المقدس ، من حيث طبيعة الذات ، قابل للاستطلاع بمعيني انسه زمن ميطيقي (اسطوري) بدئي قابل للصيرورة في الحاضر. كل عيد ديني ، وكل زمن ليتورجي فانما يتكون من تعيين لحدث جرى في ماض ميطيقي (٢).

الشعر لا ينشىء زمناً مقدساً ولا يدعو لاستحضار زمن مقدس فهو ليس بالاسطورة ولا بالطقس بالمعنى الديني ، فهل هو اسطورة او طقس بالمعنى الدنيوي ؟ قد يكون ذلك صحيحاً ولكن الى حدود معينة ، لان الشعر لا يندرج أيضاً في الزمن الدنيوي العادي المكرر. انه يقبض على حقيقة دامية ويدعو للتبصر بما ، انه نوع من البكاء على المصير ، فهو صرخة كلية بوجه الزمن والتاريخ لا لكي يستعيد الفردوس ولا لكي يذهب الى فدردوس آخر. فهل هو خال من الزمن أم خارج عنه ؟ هل هو مشحون بالزمن الكلي في حزمة مضغوطة منفذة عبر الكلمات والمعابي ؟ ربما.

الشعر اذن يحتوي الزمن الكلي او التاريخ الكلي وهو من شدة ضغط الزمن والتاريخ فيه يكاد يفقدهما لا يقدسهما أو يجعلهما عادين ، الزمن في الشعر كلّي ولكنه خال من القداسة ، وهذا يعود بنا الى هيجل ولكننا هنا مع هيجل وقد نزعت عنه قداسة الالهي الذي يسكن جوهر الزمن . يختلف الشعر عن الاسطورة في تصور بداية العالم ولهايته اختلافاً كبيراً ، ففي حين ترى الاسطورة ان بداية العالم جرت في زمن الاصول عندما تحرك هيولي الكون الساكن وظهرت الآلهة الجديدة التي خلقت الإنسان فيما بعد ، أما لهاية العالم فقد جرت ، من الناحية العملية في الكارثة الاسكاتولوجية التي هي الطوفان او فقد حرت ، من الناحية العملية في الكارثة الاسكاتولوجية التي هي الطوفان او

الحريق الكوبي او الزلزال او العاصفة ، وبدأ بعدها خلق جديد ينتظـــر نهايــة قادمة.

أما الشعر فلا يرسم بداية او نهاية العالم بشكل معين بل يترك للشعراء حرية تصورهم ، لكن الشعر يواجه الزمن ويعارض تحكم الزمن بالانسان واعتباطية الاحداث وعبثية التاريخ . انه يحاول اسر الزمن والتاريخ بالكلمات والصور ولا يرسم اي سيناريو لبداية واستمرار ونهاية العالم كما ترسمه الاسلطير أو علوم الكون أو الفيزياء.

الشعر يتحرر من التاريخ الالهي للاسطورة مثلما يسخر مسن التساريخ البشري الذي يكتبه علماء التاريخ (History graphy) لكنه يقيناً يتدفسق في مسامات التاريخ الفعلى للانسان ويتغذى منه.

لقد كان اكتشاف التاريخ لهاية للاسطورة ، بمعنى آخر كان اكتشاف التاريخ الحقيقي لهاية للتاريخ المقدس ، ولم يكن شعر الاساطير الا وسيلة لوصف التاريخ المقدس لكنه تحرر ، هو الاخر ، من هذا الاسر عندما اكتشف الانسان التاريخ الحقيقي البعيد عن الاسطورة ، وكانت حريته هذه سبيلاً للتحرر مسن التاريخ الحقيقي أيضاً لصالح تاريخ الروح الذي يبدو لنا وكأنه وهم يشبه الأسطورة . وكان هذا يعني ، فيما يعنيه ، أن الشعر خلق أسطورته (اللامثولوجية) ، إنه مولد أخيلة لا اسطورية بالمعنى الدقيق لكلمة اسطورة (حكاية إله).

### الشعر تاريخ الروح

في فينومونولوجيا الروح الذي يسمى ايضاً (علم ظهور العقل) يرسم هيجل طريقاً متصاعداً من الوعي الى الوعي بالذات الى المنطق الى العقل الى الدين الى المعرفة المطلقة. وكان من اهم تطبيقات هذا المنهج الهيجلي في تتبع مسرى الروح الصاعدة أو الوعي المتصاعد هي (قيادة الوعي المشترك بين كل من قال (انا) الى المعرفة الفلسفية ، هذا من جهة ، ثم من جهة اخرى الخسروج بالوعي الفردي المحبوس في نفسه من عزلته والعلاء به الى الشركة العقلية الروحية))(1).

والحقيقة ان هذا الكتاب هو بداية هشة لظهور منهج هيجل الجدلي المثالي الذي ظهر لاحقاً في (المنطق) والذي كان يتابع فيه ، من خلال مثلثات حدلية ، تطور (الوجود والعدم والصيرورة) الى ثلثالوث (الفلسفة والديسن والفن). وهكذا كان تطور (الروح وكان تاريخها. الشعر يرى في تاريخ السروح نسقاً شارداً تدفعه صرخات العذاب أو الفرح ، الألم او اللذة ، المعنى او العبث . انه لا يتتبع نقلات الروح درجة درجة بل يصف جموحها وعذاها وفرحها ، فهو إذن لا يمثل تاريخ الروح بالمعنى الكرونولوجي المثالي أو المادي ، بل هو يتمثل تاريخ الروح باطلالة مفاجئة عليه او انه يسمح لظهور ومضة من تساريخ الروح تعبر عن هذا التاريخ كله.

هكذا يبدو الشعر وكأنه منفذ او مسرب صالح لتاريخ الروح فهو يحمل اثار هذا التاريخ ليس كما يحققه المنطق المثالي لهيجل بل بطريقة اقل وثوقية.

إن أغلب تاريخ الروح لم يدون لكن ما دون منه ظهر في الاديان والفلسفة والفنون بأنساق ومراحل تطورية او غير تطورية (منقطعة) ، وقد يشكل الشعر أحد مدونات تاريخ الروح لكنه ، في حقيقة الامر ، يستنبط تاريخ الروح كلسه ويحاول أن يعبر عنه.

لقد بنى هيجل صرحه الفلسفي على أساس التاريخ وهو مـــؤرخ مــن طراز رفيع . انه على وجه التحديد مؤرخ ميتافيزيقي اكثر منه فيلسوف لانـــه يدرس تاريخ ظهور العقل (الروح) استناداً إلى حوادث التاريخ الفعلية فحركــة العقل أو الروح تبدأ من الصين الى الهند الى فارس الى اليونان الى الجرمان (كمــل يبين ذلك في كتابه العالم الشرقي ومحاضرات في فلسفة التاريخ) وهذه في اساسها حركة الامبراطوريات الايدولوجية ولذلك فهي في جوهرها تاريخ محض.

ورغم أن ميشيل فوكو استطاع ان ينبه الى مناطق الانفصال في التاريخ والتاريخ المعرفي ، بشكل خاص ، إلا ان مناطق الانفصال والاتصال في التاريخ مازالت تشكل سلالة كرونولوجية واحدة رغم أن النفاذ الى مناطق الانفصال يبدو في جوهره عملاً شعرياً فقد كان الانفصال ((علامة على التشتت الزمايي الذي كانت تلقى على عاتق المؤرخ تبعات حذفه من التاريخ ، لكن غدا اليوم

أحد العناصر الاساسية للتحليل التاريخي))(أ). وهكذا انتقل مفهوم الانفصال الى ممارسة بعد ان كان عائقاً واستطاع فوكو أن يبني نظامه المعرفي (الابستمولوجي) بطريقة مختلفة عن ما فعله هيجل المثالي. ان الشعر ينظر الى محاولات رصد وبناء (تاريخ الروح) هذه الطرق نظرةً أخرى فهو يسرى الها محاولات جزئية مفصلة ولذلك يختار الشعر التعبير عن تاريخ السروح بطريقة أخرى مشحونة وغير تفصيلية وساخرة أو دامية بعض الشيء.

وان الشعر يتخطى بجوهره وفضائه المفتوح الانظمة المغلقة التي تقتر حـــها الفلسفة أو المعرفة فهو في علاقته بتاريخ الروح ، يتخطى ما يلى :

- · نظام ديكارت العقلى (الكوجيتو) .
- ۲- نظام هيغل الروحي (الفينومنولوجيا).
- ٣- نظام فوكو المعرفي (الإبستمولوجيا)

وسيجد الشاعر ان الحرية اغلى واشد فتنة من هـذه الانظمـة المقترحـة ولذلك عليه ان يقصد هذه الانظمة المقترحة ويقتاد من مادها الاولية. عليه ان يقفز بعد معرفتها لا أن يقفز عليها دون ان يعرفها لانه سيكون مسلحاً عصولها. بمضاداها وسيتحصن جسده ضد قيودها.

ولكن .. ما الذي يؤدي اليه قشيم التاريخ هذه الطريقة ؟ انه يؤدي ببساطة الى الشك بكل المعارف البشرية المؤسسة على اساس تاريخي وهكذا يبدو ماركس مثل هيجل منحصراً في حتمياته (قيوده) التاريخية وفي التطور المادي (الروحي عند هيغل) بل وان منهج فوكو ايضاً في ابستمياته يشكك بوجود علاقة منطقية بين البني الاخلاقية والاقتصادية والمادية والمعرفية لان يطرد

السببية من عالمه ويضع محلها الصدفة ولهذا يبدو منهجه أشد اقتراباً من الاسلحة التي يقترب بها الشعر من التاريخ لانه فوكو استبدل التطور الماركسي او الداروي بالقطيعة ولذلك فقد استطاع قلب السياق المعرفي الذي ساد القلل التاسع عشر لتصبح مفهوماته سمات للقرن العشرين وحتى النظام المعرفي الدي بأن بحث فيه وجد أنه غير متطور وملىء بالقطيعات الأبستمية ولذلك كان يرى بأن هناك اركيولوجيا (حفريات) معرفة اكثر من تاريخ المعرفة.

التاريخ إذن أو البحوث المعاصرة في التوريخ تقترب مسن حريسة الشعر ويطيب لي أن اقول بأن تأثير الشعر بمعناه الجوهري والعميق بدأ يبث روحسه في الرويا الجديدة للعلوم الانسانية ولكن عظمة الشعر تبقى في ألها العتلة التي تطيح عما تستطيع هذه العلوم كشفه من الانساق والقيود والقوى الخفية والطساهرة. الشعر اذن يتربص بالآلية الصامتة الزاحفة للتأريخ.

حينما الف (غوغول) رائعته التي محورها كتابة (النفوس الميتة) ، أوضح ان روايته قصيدة شعرية ، وأبرز الجوانب التي على الرواية ان تكون فيها قصيدة. ومن الممكن جداً الا يكون فوكو ، قدم لنا ، في حفرياته خطاباً في المنهج ،/ أكثر مما نظم هذا المؤلف في شكل قصيدة ، واصلاً بذلك الى النقطة التي تصبح فيها الفلسفة بالضرورة شعراً ، شعراً بليغاً لما قبل وكذلك شعراً للامعنى ، أكثر مما لو كانت شعراً للمعابى الاعمق والاكثر توارياً (٥).

واذا كان (غوغول) قد أرخ للنفوس الميتة عن طريق شعر سردي ، ربمــــا نسميه اليوم نصاً مفتوحاً ، وكان قد اخترق انظمة السرد والفلسفة والمعرفــــة

والمنهج ليقدم لنا نصاً عن تاريخ محذوف أو معمّى ، وهذا ما يستطيع الشعر ان يُعله ، دائماً بامتيار .

### الشعر وتاريخ الهامش

يندفع الشعر من القضية الى ضدها بدافع سري حاص يتجه نحو اكتشاف المناطق المجهولة. تلك المناطق التي أقصتها أحكام أخلاقية وتاريخية وعملية ، ويحاول الشعر أن يستقرىء الخرائط المضادة هذه دون تحديد تضاريسها المعقدة فهذا شأن المباحث الخاصة بتلك المناطق ، ولذلك تشيير المقلوبات التقليدية للشرف والقوة والعقل والصحة والحرية فضول الشعر للبحث فيها لا على مستوى البحث فيها لا على مستوى البحث ألتاريخي أو الطوبوغرافي بل على مستوى الضد السيق تحسرك الشعر بحثاً عن المجهول الغريب المدهش.

إن حقول الخطيئة والضعف والجنون والمرض والسلطة تغري الشماعر في التقدم نحوها من اجل فك مدلولاتها ونبش طبقاتها لكي يكون امام تفصيلات كاملة تقف أام الظاهرة وضدها مما يجعل خارطة الالم الانساني والوعي الانساني اشد أضاءة ووضوحاً. كذلك فأن الشاعر لا يعارض بطريقة تقليدية مناطق تقع عيونه وانما يحاول كشف المناطق التي يرتجف منها الانسان والتي يمارسها بشكل سري احياناً وهذا يؤكد قوة بصيرة الشساعر في التقدم نحو المناطق المحرمة مسن احل ان نشفى من افعالنا غير المعلنة والمحبوءة تحت نظامنا الحياتي التقليدي.

الشاعر يؤمن بأنه التاريخ خاضع للاحداث اكثر من خضوعه الى قوانــــين ثابتة صارمة وان كل حادثة فيه لا يمكن على الاطلاق ان تتشابه مــــع غيرهـــا

ولذلك يرى الشاعر بأن هو (ذات الانسان الفاعل) التي حولت التاريخ الى متسلسلة منطقية ولان الانسان ازيح في العصور الحديثة من مركز الاحسداث ووضع على الهامش بفعل اكتشاف بنى اللغة والنفس والستراث الستي تحسرك الانسان وتضعه في سجولها لهذه الاسباب تهشم التاريخ وتحول الى كتسل مسن الاحداث لا علاقة لها ببعض واقصيت ذات الشاعر (الشاعر القديم) الذي كان ينفعل بالتاريخ من خلالها بل ويحاول خلقه من خلالها.. وهكذا توصل الشاعر الى مفهوم الانقطاعات ونبذ مفهوم الاستمرار الذي كان يسيطر علسى وعيسه السابق.

التاريخ الكلي غير موجود وهو وهم اخترعته الذات الانسانية لتطمسن رعبها أمام الصدفة واللامعنى اللذين يختزهما قلب التاريخ ولذلك ينفتح التاريخ أمام عالم التاريخ لكي يلتقط قوانين الكتل والاحقاب والمراحل الكثيفة والمتصلة مع بعضها وأمام الشاعر الحديث (لا الشاعر القديم) لكي يحلق بحريسة فوقها ويعلو اكثر فوق مناطق الانفصال او اللااتصال ليبرر تشظيته المستمرة للحقائق واللغة والاعراف.

وهكذا يسقط المفهوم الارسطي الميتافيزيقي في مبدأ العلية وتصبح الأحداث وربما الأشياء بلا علل تتحرك وفق أنظمة أشد غموضاً وعمقاً مسن الأنظمة التي عرفتها فلسفة التاريخ أو الفيزياء، وبذلك ينتقل الصراع .. صراع الفكر، بسبب هذا المفهوم الشعري من السببية الى القوانين الضمنية وهي قوانين أشد غوراً وأصلب عمقاً من القوانين السببية التي تبدو غاية في السطحية لانها

ماثلة أمام العين قريبة من الإحساس التقليدي بينما تنطوي القوانيين الضمنية على بعد آخر يرتبط بالحدس والرؤيا الشاملة.

لقد استطاع ديفيد بوم ومجموعة علماء المرآة أن يكتشفوا المستوى الضمني للكون وقال بوم ان المادة ليست مستقرة ، الها مستقرة نسبياً ومنفصلون الى احساسات هولوغرافية متدفقة لراصدين هم ايضاً مستقرون ومنفصلون نسبياً ، فقط ، فكوننا هذا ملىء بـ (لاشيء) ، انه سيل هائل من العدم المدي فيه كل شيء ، وباكتشافه لهذا الكون اكتشف (بوم) ايضاً علاقة مدهشة مابين الخرائط والتضاريس . بالنسبة للمرآة وليست هناك خرائط لهائية ، لان خرائطنا هذه (هي) نفسها المرآة ، فعملية وضع الخريطة تغير التضاريس ، هذه الاحسوة بدورها تغير خريطتنا . والعناصر الثلاثة ، التضاريس والخرائط وو ضعها ، تدور حول بعضها مثل الدوامة في النهر ، التي تمثل الكسل. ان العلماء والتساريخ حول بعضها مثل الدوامة في النهر ، التي تمثل الكسل. ان العلماء والتساريخ أم لا المارية ، التضاريس والخرائط وو ضعها ، تدور الماريخ المناديا ستبقى قائمة

وهكذا تحول الكون والتاريخ والانسان الى دوامسة واقصيست المراكسز الارضية والشمسية واللاهوتية وغيرها ، لم يعد هناك هامش ومتن ، بل هنساك دوامة واحدة تدور

لابد للشاعر أن يعرف مثلما استطاع العالم أن يعرف ذلك بأن الانسان ليس مركز المخلوقات وأن الارض ليست مركز الكون ، هكذا سيكون من الطبيعي أن نقصي تاريخ الاحياء باعتبارنا بداية او لهاية مطلقة له وأن تقصيتاريخ الاشياء باعتبارنا اول أو اخر من وجد في سلسلتها، وهذا يوجب علينا

ان نتحسس عظام القرد التي تحت جلودنا وان نعرف بالضبط بوصلة وجودنسا البايولوجي ثم باكتشافنا البنى التي تتحكم بنا ويمكن لنا ان نتحسرر في الهامش الذي دفعتنا اليه بنى الاقتصاد والاديولوجيا بل والبايولوجيا ويمكن للشاعر ان يشكل ذاتاً جديدة متحررة من الهامش الذي أقصته اليه قوى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ربما لا يستطيع الإنسان العادي إن يقوم بدور البطولة في هذا المجال لانسه خاضع دون أن يدري لقوى أرضية بعضها تاريخي والاخر اجتماعي وقوى كونية بعضها فيزيائي والاخر بايولوجي ولكن الشاعر (وهو العارف الشاقب الوعي) يمكن بادراكه هذه القيود أن يقلب المائدة التي قيدته بأعراف وجالاس وطريقة قول وإنصات ومجاملات اجتماعية وهو بهذا العمل يحرر الانسانية كلها أولاً بوعيه واكتشافاته مع العالم الانساني والطبيعي لهذه القيود وثانيا بدوره الثوري في الخروج على هذه القيود.

الم يمارس دارون القطيعة مع التوراة يوم كشف عن الاصول الحيوانية للانسان وضرب اصوله الاسطورية بعيداً ولم يعد الانسان بنظره ابناً لادم وحواء بل اصبح ابناً للاواليات والقردة العليا . وكذلك فعل الاثار الحديث مع التاريخ الهلامي الوهمي الذي طلعت به الأوديسة والالياذة يوم اكتشف هذا العلم شعوب سومر وبابل واشور ومصر فلم يعد التاريخ يبدا من اليونان وصلو نوح سومرياً وابراهيم بابلياً وموسى مصرياً بعد ان كانوا جميعاً عبرانيين.

الم يمارس فرويد القطعية مع الوعي البشري كله حيث اكتشف ان هذا الوعي ماهو الا قشرة بسيطة لمنطقة أعمق هي اللاشعور الذي يحتوي كل

صراعات ورغبات الانسان. إنه الجزء الظاهر من جبل الثلج ذلك الجبل السذي يعوم في بحر لم تنتبه له البشرية سابقاً وبذلك لفت الانتباه الى قوى الحلم والرغبة والجنس وكذلك فعل نيتشه وبعده فوكو ، هؤلاء جميعاً حرروا الانسان مسن سجونه وكشفوا قيوده ، وصار أمام الشاعر بل من الواجب عليه ان يحرر الانسان من كل المجاهيل التي كانت تخلق مصيره وفق اليات محددة سلفاً، اصبح بامكان الشاعر أن يلعب دور الطبيب النفسي للمجتمع البشري باكمله حستى يشفيه من أوهامه وأمراضه وقيوده. حتى يحرره ويدفعه الى آفاق ابعد.

لقد وجد الروح الانساني لا لكي يندرج في حركة التيار الآلي للتاريخ بـــل لكي يتمفصل معه (الروح يتمفصل مع التاريخ) وبذلك يعاد خلق التاريخ مـــن جديد أي ان الروح يتقاطع مع التاريخ لا يكمل أحداثه التي تحركها قوى القدر الموجودة في المادة أو خارجها وما يسمى بالقوانين الازلية.

ولهذا الشعر دور في إذكاء نار الروح الانساني وجعله يتنشط في تمفصله مع التأريخ. إن تناثر الاحداث هو الشيء الموجود اما التأريخ فلا وجود له. انه سجل فردي وجماعي، التاريخ علم مفترض ولذلك فهو علم كلذب Scince التأريخ الروح الذي ابتكره هيجل) اقتراح لا حقيقة ولا شبه حقيقة، نسق عقلي أكثر منه نسق يصب في جوهر الوجود ولذلك يصطدم الشاعر بالتأريخ ليحطم انساقه وليقترح منحنيات حرية كبرى أعلى وأشمل من كل انساق التاريخ والانثروبولوجيا والفلسفة والميتافيزيقية وحتى الادب.

الشعر إذن يقف متربصا بالشراك التي نصبت له ووقع فيها الروح الانساني وهو يتطور ويعلو، فقد كانت شراك الأديولوجيا والتاريخ والعلم أخطر الشواك التي نجا الشعر من الوقوع فيها. قد تكون هناك أبعاد إجتماعية وسياسية وتاريخية لظهور الشعر وأستمراره لكن هذه الأبعاد تتحول الى شراك: لهزيمة الشعر مثلما هي شراك لهزيمة الروح. وهناك الماضي الاديولوجي للتاريخ والعلم والشعرالذي يقرع الجرس دائما للحذر فعلى سبيل المثال "فإن فضح الماضي الأيدولوجي للعلم، لابد وأن يمتد إلى فضح الدواعي التي كانت تجعل منه ماضيا أديولوجياً، فدراسة نمو المعارف العلمية ينبغي أن تجرنا إلى الظروف النظرية والاجتماعية التي تنشأ المعارف العلمية في حضنها، إذ أن المجتمع بكامله، بمؤسساته وأطره وهيئاته ومطابعه وأسواقه مسوؤل عن عملية إنتاج المعارف،

وحتى يكمل الباحثون عدهم وبحوثهم ويكشفون عن الأديولوجيا وأسبابها الإجتماعية وعن التاريخ ونتائجه الاجتماعية يبقى الشعر ملقيا خطابه الحسر في هواء يقع على تخوم المجال الحيوي للأرض مرفوفا بطيوره على التاريخ والعلم والأديولوجيا والفلسفة باكيا على ما أنجزه الانسان، وساخرا مسن ما أنجسزه التاريخ، وفرحا بروح العالم في طياته.

#### المراجع

- ١-شاتليه، فرانسوا : هيجل، ترجمة جورج صدقني مراجعة الأب فؤاد جرجي بربارة، ط٢
   ، منشورات وزارة الثقافة وإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٦، ص ٢١٠-٢١.
- ٢-إلياد،مرسليا: المقدس والدينيوي (رمزية الطقس والأسطورة) ، ترجمة نهاد خياط ، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١٩٨٧، ص٧٧.
- ۳- هيغل، جورج فيلهلم فردريش: علم ظهور العقل، المجلد الأول، ترجمـــة مصطفـــى صفوان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١، ص٥.
- ٤ فوكو، ميشيل: حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، ط٧، المركز الثقافي العربي، بروت-الدار البيضاء ١٩٨٧، ص٠١.
- ٥- دولوز، جيل: المعرفة والسلطة (مدخل لقراءة فوكو)، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي
   العربي، بيروت-الدار البيظاء،١٩٨٧، ص٢٤.
- ٣- بريجز، جون.ب: الكون المرآة، ترجمة نهاد العبيدي مراجعةد. قدامـــة المـــلاح، وزارة التقافة والاعلام، دائرة الاعلام الداخلي، كتاب(علوم) المترجم ٤، دار واسط للطباعــة والنشر، بغداد، ١٩٨٦،ص١٠٥-١٠٦.
- ٧- بنعبد العالي، عبد السلام وسالم يفوت: درس الأستمولوجيا أو نظرية المعرفة، ط٢، دار
   الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٦، ص٧٦.

# الشعر والـمدنية(\*)

مرةً. قال الإله السومري (إنكي) إله الماء والحكمة للإلهة (إنانا) إلهة الحسب والحرب "باسم جبروتي أقدم لأبنتي الطاهرة (إنانا) السلطة الألهية، التاج المقدس وعرش الملوكية العظيمتين خذيها يا أنانا الطاهرة، باسم مقدري.. باسم سلطاني، الصولجان العظيم. الموضع المقدس العظيم والرعاية والملوكية خذيها يسا إنانسا الطاهرة"(١).

وتستلم إنانا ما يزيد على مائة مرسوم مقدس تعتبر أساس الحضارة السومرية وعنوان ثقافتها وتسمى هذه النواميس الحضارية باللغة السومرية الرمي) التي انتقلت حسب الأسطورة السابقة من مدينة إنكي (أريدو) إلى مدينة إنانا (أوروك) حيث انتقلت الحضارة من الأولى الى الثانية.

وكانت الموسيقى وفن الكاتر الحكمة وآلات العيزف ضمن هذه النواميس "ومهما كان الحال فإن ما بقي من هذه النواميس يكفي ليوقفنا علي طبيعة أهمية أول محاولة مدونة في تحليل مقومات الحضارة ذلك التحليل اليذي نجم عنه تثبيت جدول مهما يعرف الآن بمصطلح بالمسيزات والمقومات الحضارية وتتألف هذه العناصر الثقافية الناتجة من عدد متنوع من الأنظمة

<sup>&#</sup>x27;' شارك هذا البحث في أعمال المؤتمر العام الخامس عشر للإتحاد العام للأدباء والكتــــاب العـــرب في بغــــداد ٧٧\_ ٣٦ آذار ١٩٨٦ ونشر في كتاب (التحدي والاستجابة في القفافة العربية المعاصرة) الذي جمع بحوث المؤتمر/ الجزء الثاني، ونشر في مجلـــة الآداب اللبنانية العدد ٧٠١ كانون الثاني/ آذار السنة ٣٤، ١٩٨٦ ص ٣٧٠ ــــــ ٢٣٨. ومجلة الفصول الأربعة الليبية.

والمؤسسات الاجتماعية ووظائف الكهانة المختلفة ومجموعة من الشعائر والمطقوس الدينية والميول والاتجاهات العقلية والمعتقدات والمذاهب المتنوعة"(٢).

ولقد كانت مصطلحات (الحضارة والمدنية والثقافة) متداخلة أشد التداخل رغم الملامح الخاصة بكل اصطلاح فالثقافة المستعارة مسن الزراعسة والعنايسة بالأرض بمفهمومها الحديث تعني "ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعرفسة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الستي حصل عليها الإنسان كعضو في المجتمع"(").

أما الحضارة فلها طبيعة مزدوجة فهي تحقق نفسها بسيادة العقل أولاً على قوى الطبيعة وثانياً على نوازع الانسان<sup>(1)</sup> أما "محاولة التمييز بين الحضارة وبين المدنية بوصفها مجرد التقدم المادي يهدف الى جعل العالم يألف فكرة نوع مين الحضارة لا أخلاقي الى جانب نوع أخلاقي منها، كما يهدف الى إلباس النوع الأول بلباس كلمة ذات معنى تأريخي"<sup>(0)</sup>.

إن عناصر الحضارة السومرية كانت تضع نواميس الثقافة جوهراً لها ولكن فكرة الحضارة كانت تتسع لما هو أبعد من هذه النواميس. واذا كانت الثقافة بالمعنى الواسع لها قد سادت الأحقاب الأولى للحياة البشرية فإن الحضارة كانت لاحقة عليها يوم انتظمت عناصر الثقافة هذه في مدلول روحي وسياسي محدد ضم شعباً واحداً أو عدة شعوب، لذلك نشأت حضارات الشرق القديم وحضارات الغرب الأولى، أعنى حضارات العالم القديم كمنظومات ثقافية وسياسية وروحية منفصلة بعض الشيء ومتصلة في بعض النواحي ولكنها، على

أي حال، كانت أشبه بالكائنات الإميبية المحددة، ذات الامتدادات أو الانحسارات التي تفرضها طبيعتها المتحركة.

ولقد كانت مرحلة القطيعة في التاريخ البشري متمثلة بالقرون الوسطى فاصلاً بين مرحلتين مختلفتين من مراحل الحضارة الإنسانية، فقد شهد العالم منسذ عصر النهضة نمطاً حضارياً جديداً ارتكز على أساس العلم، حتى تبدد مفهوم الحضارة بعد خمسة قرون من عصر النهضة، وساد القرن العشرين نمط جديد من الحضارة يختلف عن تلك الفكرة التي كانت تضم حضارات قديمسة كالبابليسة والمصرية واليونانية وغيرها. ولذلك أصبح الحديث عن حضارات فرنسية أو ألمانية أو بريطانية باهتاً ولا يعني شيئاً. وينسحب هذا على ما يسمى بالحضارة الغربية، لأن وسائل الاتصال العالية كسرت المفهوم الحضاري، وتحول الغرب الى مركز مدني يبث موجاته وذابت الحدود الحضارية في منظومة ماديسة وثقافية معقدة ساعدت وسائل الاتصال على إرسالها الى أقصى نقطة في الأرض.

لقد قامت في الغرب ردود فعل محتلفة على حضارة العلم التي تحولت الى مدنية فصلت الحضارة عن الثقافة الانسانية وعن البعد الروحي للإنسان واكتفت بالتعامل مع الجانب الالي من الوجود الإنساني وكانت حضارة رفام مادي للأقلية من البشر وحضارة تعاسة للكثرة الساحقة كما ألها كانت حضلرة إغناء مادي للغرب وحضارة إفقار واستعمار للقارات الأخرى، وكشير من المفكرين الغربين الذين تكلموا منذ مطلع هذا القرن عن أزمة الحضارة الغربية وعن الانفصال بين روحها وجسدها(٢).

إن ذوبان فكرة الحضارة أو الحضارات في المدنية الغربية ارتبطت بتغريب مفاهيم الأخلاق والفن والروح والعقل التي كانت سائدة في عمليات المثاقفة بين الحضارات الأولى، كذلك فقد تحول العالم بالنسبة للمدنية الغربية الى مجتمعات الغربية، إخضاعها للنموذج الذي تدفع به آلة المدنية الغربية، بل ولقد تحول هذا المركز المدبى الى مرسلة ومستقبله في آن واحد يستلم إشاراته ورموزه من آليتــه ومن كل ما هو جديد في هذا العالم الفولكلـــوري المزحــرف ومــن طبقاتــه الأركولوجية في التاريخ والمعرفة والدين ليهضم كل هذا في مركـــزه، ويبشـها كمرسلة للنموذج الجديد والحداثي بطريقة يشعر فيها الإنسان بأنه مركز العالم "فالتقنية التي كانت تؤلف ذروة المثاقفة بالنسبة لطروحات عصر التنوير الغربي وتطلعاته التاريخية مع بنية المشروع الثقافي اليونابي انتهت الى التجسد عبر مدنية الآلة التي سرعان ما اكتشف الفكر الغربي نفسه أنه في تحقيقه للمدينة افتقد الحضارة \_ الثقافة (كما عبر عن ذلك اشبنجلر تجسيداً لنبؤة نيتشه) ليس ذلك فحسب بل إن هذه المدنية قطعت الطريق على أية استعادة ممكنـــة للمشــروع الثقافي الغربي الأصلي، ما دام كل طريق إلى هذا المشروع لا بد أن يتبينه فكــــر من داخل هذه المدنية ويشق في أرضها وينبني من عظمها ولحمها وهـــو مـالا يقدمه أي ذخر متبق من التفاؤل لدى كبار فلاسفة الغرب المعــــاصرين. ومــع ذلك فإن اكتشاف هذا اليأس إنما يتم بالأدوات المعرفية الغربية نفسها<sup>(٧)</sup>.

المشروع المدين الغربي يقدم نفسه على هذا الأسساس كوريسث للتساريخ الإنساني وكمركز للحاضر البشري بل وانه يطمح أن يدفع موجات المستقبل من ماكنته، وان علينا أن نتعامل بحذر شديد مع هذا المشروع.

ولا يمكن أن نتعامل برومانتيكية معه سلباً عندما نقدم حاضرنا بديلاً عنه أو إيجابياً عندما نتبناه بالكامل دون مناقشة. إن علينا أن ننظر لهذا المشروع المدين بطريقة نقدية إيجابية، أرى أنه يجب أن نشترك في هذا المشروع المدين مع الأخد بالاعتبار محاولة حل اختناقاته وبحلول يخبؤها حاضرنا وماضينا بين طياته.

هكذا استطاع هذا المشروع أن يكون يونانياً ورومانياً وجرمانياً ومسيحياً وعلمياً وتقنياً عبر كلية شمول واحدة تجمع بين التاريخ الزمني المنفصل. وبين التنامي التراكمي الذي يتيح للهوية الذاتية في لحظة الحاصر أن تعيد تركيب تراثها كله بما يساعد على استيعاب ضرورات الواقع الجديد، الناشيء والسيطرة على حقل عملياته لصالح التوجه الأساسي للمشروع التقافي الغربي. هذا ما ساعد على جعل الفرد الغربي كائناً معاصراً للحظة التاريخية دائماً، لأنه قادر على التمرد فوق إنتاجه من أجل ما لم ينتج بعد، ومع ذلك فيان التقنية وهي أعلى إنتاجاته تبدو له فخ لا قرار له يقع فيه دونما أمل حقيقي بالخروج منه وهذا ما دعا فلاسفة العصر الغربي لينظر الى التقنية وكألها هي حقيقة المشروع الثقافي الغربي، هي محركته منذ البدء، والغاية التي كان يطمح إليها، وان لم يكس على وعي دقيق بما يجري له (^^).

لا يمكن إغفال منجز المشروع المدني الغربي ونحن نعيش وسط رموزه التقنية والفكرية والثقافية ونتعامل معها استهلاكياً، يجب احترام ما أنتجه أما الوقـــوف

أمام هذا المشروع نقدياً فيستوجب أولاً استيعابه والالتحام بمادته وآلته، على الساس نقدي يتيح لنا فيما بعد نقده وتطريره باعتباره الحلقة التي آلىت اليها موجات الحضارات القديمة والجديدة.

ومثلما لم يكن من المنطقي تجاهل المنجز اليوناني في العلم والفلسفة والأدب والفن أيام بزوغ الحضارة العربية الإسلامية، كذلك لا يمكن النظر بريسة أو تحامل للمشروع المدني الغربي، بل إن إخفاق الحضارة العربية الإسلامية جاء بسبب انتصار المشروع السلفي على إمكانية التمثلات المبدعة للإرث اليوناني.

ومن أجل إكتشاف الأساس الذي يقوم عليه الأدب الغربي لا بــد لنــا أن نكتشف الأساس الذي تقوم عليه المدنية الغربية برمتها، لابد من معرفة النـلموس الذي يحرك هذه المدنية ويدفعها إلى أمام.

### الحداثة: ناموس المدنية الغربية

آلة المدنية الغربية تشتغل بقانون تتفرع منه كافة التفصيلات إلها مرتبة على أساس العمل المنفتح الى ما لا لهاية وعلى آلية قادرة على تمثل ما بعد الإنتاج الذي تقوم به.. وفي ظني أن مثل هذه الآلية، تكمن في قانون واحد يمكن تسميته بد (الحداثة) التي يعرف الأدباء والكتاب جانبها الأدبي، ولكنها في حقيقة الأمر ((ميكانيزم)) شامل يحرك المدنية الغربية وإن أحد مظاهرها يتمثل بالحداثة الأدبية والفنية إذ ليست الحداثة مفهوماً سوسيولوجياً أو مفهوماً تاريخيا يحصر المعنى وإنما هي صيغة مميزة للمدنية تعارض صيغة التقليد، أي أفسا تعارض جميع

الثقافات الأخرى السابقة التقليدية، فأمام التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الثقافات تفرض الحداثة نفسها وكألها وحدة متجانسة، مشعة عالمياً، انطلاقاً من الغرب ومع ذلك تظل الحداثة موضوعاً غامضاً يتضمن في دلالته إجمالاً الاشارة الى تطور تاريخي بأكمله، والى تبديل في الذهنية (٩).

" ليست الحداثة، إذا أخذت الكلمة بمعناها الأشمل، مدرسة أدبية تضاف إلى ما سبق كالواقعية والرمزية، والكلاسيكية والرومانسية، وليسس الصراع حولها صراع أجيال أو نزاعاً بين القديم والجديد، فسهذه إن هي إلا حركة وعلائق ديالكتيكية لا تفهم إلا ضمن الإطار التاريخي الكلي الذي منه تنبشق واليه ترتد (١٠).

ولذلك نجد الحداثة نفسها كل يوم بحاجة للاندفاع الى أمام حتى في الحفال العلمي الذي لا تزحزح قوانينه إلا بدائل جذرية.. فعلى سبيل المثال يتجدد علم الاحياء كل عام بما تتضمنه البحوث التي تدفعها المحتبرات ومراكز البحث والجامعات في العالم الغربي و في مختلف نقاط شبكة علم الاحياء المتنوعة، الكبيرة، ولذلك تصبح فكرتنا عن الخلية والاحياء مختلفة نسبياً كل عام.. وهذا ينظبق على بقية العلوم.. ومن هذا المنطلق بالضبط تنحو العلوم منحى الانشطار الى علوم تفصيلية لمجود تكون حصيلة علمية تفصيلية حول أحد فروعها فعلم الإحياء المجهرية (Micro biology) ينشطر الى علم المحتبريا الى علوم الفيايرلوجي وغيرها ينشطر الى علم البكتريا الى علوم البكتريا الموائية Industry وعلم بكتريا المناعية بكتريا المناعية بكتريا المتريا المناعية بكتريا الموائية المتريا المناعية بكتريا النبات Plant Bacteriology وعلم بكتريا النبات Plant Bacteriology وعلم بكتريا النبات

التراب و... الخ. وينشطر بعدة فترة كل من هذه العلوم الى علوم صغيرة تتسع مع الوقت لتتحول الى اختصاصات دقيقة وعلوم قائمة بذاتها.

وهذا ينسحب على العلوم الانسانية في اللغية والنقد والانثروبولوجيا والجغرافية والتاريخ. إن هذه الشبكة الهائلة من العلوم التي تحبل كل يوم بمادة جديدة لتولد بعدها علماً وليداً جديداً يغتني بمرور الزمن ليلد غيره، أعين أن هذه الماكنة \_ وفي كافة شؤون الحياة \_ تقوم على فكرة التحديث وعدم التمسك بيقين ثابت أو مطلق أمام أي شيء وينسحب هذا على التفكير والفلسفة والأدب بصورة عامة.

لقد صهرت الحداثة التعارض الكلاسيكي الذي احتدم أمره خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بين المادية والمثالية في وحسدة أخرى اليوم في الطريق الى الكشف عن نفسها، إلها معقولية بناءة، وكل مسا في الحداثة بما هي علم وممارسة بناء عقلي صارم يستثير التجربة ليمتصها وتفلت من يده فيعيد الكرة، إلها معقولية نماذج، والنموذج ليس نموذجاً وطالما استبعدنا مرة ولكل مرة ولأول مرة في التاريخ، افلاطون والأفلاطونية، إلهسا معقولية إجراء بحصر المعنى إذ إلها تقوم على بناء آلة من المجردات والصلب تساير حركة الموجودات (بما فيها الانسان) لتنفذ إليها وتخضعها لإرادة هي دوماً في السعي الى ما تريد (١١).

ولذلك تبدو التيارات الأدبية متزاحمة مع بعضها، يضيف كل تيار لمفهوم أو روح الأدب ما يستطيع أما الخطأ الكبير فهو الاعتقاد بأن الحقيقة تكمن في هذا التيار أو ذاك، إن هذه التيارات تتجدد وتتحدث مع الوقت لتنتج تيارات

جديدة، وحقيقة الأدب تكمن في جميع هذه التيارات، لكن التيارات الحديثة تكون عادة أقرب الى روح العصر من غيرها.

لقد انسحب (ميكانزم) الحداثة على الأدب تماماً كما انسحب على بقيد شؤون الحياة فبدأت تظهر في كل أنماط أدبية لها سقف فلسفي أو معرفي جديد أيضاً، وكان جوهر هذه الأنماط يقوم علي التقنية. إن الحداثة في الأدب ارتبطت بالتقنية فبالإضافة الى معرفتنا بالأجيال والمدارس الأدبية منيذ بداية القرن حتى الحرب العالمية الثانية من (المستقبلية والردائية والسوريالية والواقعية الجديدة) فقد ظهرت حركات وأجيال أخرى بعد الحسرب الثانية (الرواية الجديدة والشعر الطليعي) وأظهرت أجيال مثل الجيل الناشز في أميركا (Beat) المحديدة والشعر الطليعي) وأظهرت في انكلترا (Secret Generation) الأصقاع الأخرى لأوروبا وأميركا ظهرت في العقود الثلاثة المتأخرة.

ولذلك ترى بأن آلة الحداثة الشعرية تدفع كل وقت بأجيال وتيارات شعرية جديدة... وكل جيل أو تيار يحاول أن يتميز بتقنية جديدة وهذه التقنيات تخرج من رحم التقنيات البسيطة، وتخرج كذلك أعقد الأشكال الشعرية المشحونة بالرموز والتراكيب اللغوية المعقدة، وفي ظني أن هناك قيمة علائقية بين هذه التيارات تتحرك وفق قانون الفعل ورد الفعل فإذا ظهر جيا أدبي ممتاز بالتعقيد اللغوي مثلاً فلا بد أن يكون الجيل اللاحق له تبسيطياً في مسألة اللغة وهكذا، أي أن المسار الشعري الغربي، بعد الحرب العالمية الثانية مضى بعيداً في ابتكار تقنيات جديدة قائمة على صيغة التعاكس، ومحاولة عدم، التكرار ومن أجل أن يحتل كل جيل أو كل تيار موقع الصدارة الشعرية، فلا بد

من الاختلاف ولا بد من الصراع مع الماضي القريب وهكذا نشات أمامنا فسيفساء لتيارات جديدة يستنهض كل منها نفسه من أحشاء التضاد مع التيار السابق.. ولذلك نال هذا النحت ومحاولات الابتكار من الشعر روحه، لقد ظل الابتكار التقني خارج الشعر روحاً وجوهراً ولم يتجدد إلا في قشرته.. بلا إن الانحاك الذي مارسته حركات التجديد ظل يقرع خارج الشعر حتى أن روحه كانت تغوص بعيداً ولا يبدو الشعر الجديد إلا خواء خارجياً.

لقد غيبت التقنية المتصلة مفهوم الشعر وحولته الى سلعة استهلاكية سريعة وهكذا كادت الروح الشعرية تنحسر مع هذه الأشكال الجديدة.

إن التبدل الجوهري في الشعر هو الحداثة بعينها أما التبدل الظاهري فـــهو التقنية التي هي وسيلة من وسائل الحداثة.

لا بد أن يكون مشروع الحداثة جوهرياً ومن الخطأ التعامل معه على أنه مشروع تقني فقط ولذلك تكون الحداثة الغربية قد وضعت نفسها في نقطة مغلقة لأن التقنية الجديدة سوف تبتكر شكلاً محدداً يقوم على وراثة الأشكال القديمة وستقوم التقنية اللاحقة بابتكار شكل آخر محدد وهكذا... وسوف نجه أنفسنا أمام مشاريع شكلية لا يربطها رابط أمام تقنيات عديه مضادة أو متفقة، أما الحداثة فقد غيبت بعيداً وأصبح ناموسها تقنياً لا تناله روح الحداثة.

إن هذا الفصل بين الحداثة \_ الجوهر والحداثة \_ المظهر وأعني التقنيـةهو مأزق يكاد يناغم المأزق الأخلاقي أو الروحي في الغرب فلو أننا اســتعرنا لغــة لوسيان غولدمان لوجدنا بأن التمثل السوسيولوجي للمشكلة التقنية الحداثيــة

المظهر، تجد نفسها في المأزق أو المشكلة الأخلاقية التي انفصلت عـــن الجوهــر الإنساني المتأصل في كل إرث الغرب الإغريقي والمسيحي والنهضوي.

ولذلك تبدو هذه الأشكال المظهرية الثابتة المتعددة أشبه بالسطات المتجددة والمخيمة على العقل الغربي. فإذا كانت مشكلة السلطة قد عولجت بالليبرالية وبعض الممارسات الديمقراطية الخارجية في المجتمع الغربي فيان حقيقتها قد تسربت الى الكثير من أشكال الوعي وربما اللاوعي عند الغرب، لأن السلطة تفرض نفسها في هذه الأشكال له المسوخ الخالية من المعنى الروحي.

يرى رولان بارت أن السلطة حاضرة في كل العمليات الاجتماعية البالغة اللدقة، في التبادل الاجتماعي، فهي ليست مقصورة فحسب على الدولة والطبقات والجماعات، بل تمتد لتشمل الموضات والأزياء والمشاهد والألعباب والأخبار والعلاقات العائلية والخاصة وتشمل حتى ردود الأفعال التي تحاول مناهضتها.

وهل هناك عمل أكبر من العمل الذي كشف به ميشيل فوكو أزمة الغرب، عندما التقط بنى الجنون والشذود النفسي والكبت الجنسي والسلطة في النصف الآخر غير الظاهر من العقل الغربي... لقد كان عمله جريئا وفـــذا ويحسب لصالح علاج المجتمع من أمراضه.

ومثال فوكو هنا يرجعنا الى نقطة هامة في مسار البحث وهمي أن العقسل الغربي قادر من خلال منظومته أن يعالج أخطاءه، ومن الصعب اقتراح حلول عليه من عقول أخرى لا تخوض ديناميكيته وصراعه المتعدد الأوجه. ولذلك تبدو الحلول التي تتضمن العودة الى الفلسفة الهندية والصينية وغيرها عابرة

وتبدو المجتمعات التي تعتقد أن بإمكالها أن تحل مشكلات الغرب من خارجه ببدائل تقترحها من صلب تأريخها مخطئة في توجهاتها لأن المشكل الغربي معقد ويحتاج الى استيعاب آلته وتمثل مشكلته، ثم السعي معه لفك اختناقاته، وإن فك هذه الاختناقات مساهمة باسلة لتقدم الجنس البشري بأكمله.

لقد أدمى الشعر بالتقنية.

وقد أثقل الشعر بما يضاف اليه من المعرفة.

وهذا مأزق الشعر في المدنية الغربية، وفي ظني أن هذه الأزمــة عــابرة لأن الغرب مطبوع على فكرة التوازن، حيث تنظم آلاته، من داخله، أية اختناقــات تمر بها، خصوصا عندما تساهم الثقافة العالمية بأكملها في المشروع المدني الكبــير هذا.

في مجال الثقافة رسخت ما بعد الحداثة الثقافة الجماهيرية ووسائلها، ومنطق (الموضة) والدعاية لها، الها ثقافة للجماهير من منظور يثبت الاستهلاكية والمتعية ويغرس نموذج الثقافة الابتذالية، تخلت الثقافة عن نسغ الحداثة الأولى المسكونة بالنقد والرفض وتجديد اللغة والأشكال لتتجه على نحصو متزايد وفي مجالها الجماهيري إلى هوس التغيير من أجل التغيير والى ملاحقة العلامات وتناسلاها وانبعاث عناصر الفولكلور وزينة التقاليد وزخارف الماضي. إن هدفه الثقافة الحداثوية تحرص على تعايش الأساليب والاتجاهات وتسعى ضمنيا إلى المتعية والاستهلاك وفعالية الأزرار هي السبيل الى تحقيق المساواة وانتزاع جذور الصراعات الطبقية وتعميم الرفاه والتواصل (۱۲).

وهكذا تكون الحداثة قد تخلت عن جوهرها لتتحول الى مجموعة (موضات وأشكال) خاوية في الشعر والأدب. وبذلك فقدت ديمومتها كهاجس مستقبلي متقدم يساهم في رفع القوة الروحية والعقلية للإنسان ولا بد لها أن تعود إلى جوهرها الحقيقي لألها ما زالت تشكل الخلاص الحقيقي لعارف وممارسات الانسان، ويبدو أن كثرة النحت أدى الى كسر الحجر ولا بد من إعادة صيغة النحت. إن مشروع الحداثة في منطقه وشوطه الأول كان يتضمن تجديدا مستمرا للروح البشري، ولكنه فقد انتظام تقدمه، فدار على نفسه متوهما التقدم ولكنه في حقيقة الأمر يدور في مكان واحد.

## الشعر العربي وفكرة المدنية

حاول المشروع النهضوي العربي، منذ أكثر من قرن ونصف، وما زال نقل العرب لحالة جديدة، ولكنه فشل فشلا ذريعا لا عتماده أساليب غير علمية في هذه المحاولة ولانكفاء الخطى الجادة ضمنه وانتهائها إلى طريق مغلق، وكان للعامل السياسي دوره الكبير في تعطيل لهضة العرب، وخصوصا عوامل التجزئة والاستعمار وغير ذلك.

واليوم ولا بد من مراجعة دقيقة لحصاد هذا المســـروع ومعرفــة نقــاط الانطلاق الخاطئة وفساد مساراته المتعددة.

إن بعض أوجه التحضر العربية المعاصرة لا تكفي لجعل العرب مسلهمين في المشروع الانساني الكبير في تقدم المدنية ولا بد من مساهمة أعظم وأكبر، ونحسن نرى أن النقد الجريء والشامل للماضي البعيد والقريب ولا بد أن يكون خطوة

أولى في مشروع قيامة العرب ولابد من نقد الأصول التي قامت عليها الحضارة العربية الاسلامية وبنيت على أساسها فيما بعد الشخصية العربية، لا بد من نقد الأصول الروحية والعقلية والجمالية التي شكلت فيها بعض ملامح العربي، لابد من دراسة منهجية وعميقة للفترة التي تلت سقوط الحضارة العربية الاسلمية ولا بد من تامس جريء لأخطاء المشروع النهوضي.

إن الخطاب العربي الحديث المعاصر لم يسجل أي تقدم حقيقي في أية قضية من قضاياه، منذ أن ظهر في شكل خطاب يبشر بالنهضة ويدعو اليها انطلاقا من أواسط القرن الماضي لقد بقي هذا الخطاب طوال هذه الفيرة، وما زال الى اليوم، سجين بدائل يدور في حلقة مفرغة لا يتقدم إلا ليعود القهقري لينتهي به الأمر في الأخير لدى كل قضية إما الى إحالتها على (المستقبل) أو الى الوقوف عندها مع الاعتراف بالوقوع في (أزمة) والانجباس في (عنق الزجاجة)، ومن هنا تجلى لنا زمن الفكر العربي الحديث والمعاصر زمنا راكدا جامدا (ميتا) أو قيابلا لأن يعامل على أساس أنه زمن (ميت) أو لا شيء يغير على الأقل من مجريات الأمور فيه إذا عومل على أساس أنه زمن ميت (١٣).

ويبدو العقل العربي المعاصر مغيب الملامح تعصف فيه تيارات ماضوية وغربية عديدة، ولا يكاد يبني نفسه عبر تيار أو تيارات خاصة وجديدة تساهم في جعله يتشكل ويتكون في زمن جديد ولذلك كانت الثقافة التابعة لهذا العقل مطبوعة عليه في ثقافة غير نامية وركامية وتبدو مشارع التحديث في بعض جوانبها يتيمة لا غطاء لها، فالشعر والمسرح والفن التشكيلي والقصة والرواية باعتبارها أشكالا جديدة في التعبير الأدبي والفني لا تمتلك أغطية فلسفية وعقلية

تحرك حلقاتها وطبقات نموها، فهي تتجدد وفقا الأمزجة ولضرورات فرديـــة أو جماعية دون أن يساهم في دفعها لهذا التجديد فيلســوف أو مفكــر أو نظريــة جديدة.

ولذلك وقع مشروع الحداثة العربية في مجموعة من الأخطاء ساهمت في تعطيل هذا المشروع بل وهزيمته مع نفسه أولا وأمام التيارات السلفية ثانيا. ويمكن إجمال هذه الأخطاء بالنقاط التالية:

السخيل للبعض والأدباء بشكل خاص أن هذا المشروع هو أحادي الجالب فالشاعر يريد أن يكون حديثا دون أن يساهم في تحديث عقله وعلاقاته ومكانه وزمانه، وكل ما له علاقة به، وينسحب هذا الخطأ على كل المثقفين يوم تصوروا بأن الحداثة في الشعر أو القصة أو النقد أو الفكر مجزأة، ولذلك اندفع الشعر مثلا في حركته الحديثة الى أمام، فوجد نفسه بعد خطوات أنه معلق في الفراغ لأن مستلزمات الحداثة الأخرى التي تخص البين الفوقية والتحتية للمجتمع ما زالت متخلفة وواقفة في مكالها إن لم تتراجع وهكذا بدأ مشروع الحداثة مقطع الأوصال شاحبا لا قيمة له وهو يتشطى الى مشاريع مشوهة لا علاقة لها ببعض.

٢ قتل البعض مشروع الحداثة تماما حين قال بألها تأيي من الماضي وبدأت هملة ملفقة للبحث عن جذورها في التراث. والحداثة، في بعض أوجهها، مسار باتجاه معاكس للتراث ولذلك ارتدت الحداثة عن مسارها واصبحت تسير الى الوراء ورافق ذلك تصور ديماغوجي، اعتبر الزمن العربي القديم حساملا

للحاضر والمستقبل وكان أن وضع العقل العربي ثم العربي نفسه في ســــجن قديم.

ان الحداثة (انقطاع معرفي: ذلك أن مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث في كتب ابن خلدون الأربعة، أو اللغة المؤسساتية والفكر الدين وكون الله مركز الوجود وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفي وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي. الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني، وكون الإنسان مركز الوجود وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني وكون الداخل مصدر المعرفة اليقينية، اذا كان ثمية معرفة يقينية، وكون الفن خلقا لواقع جديد الحداثة رحلة اختراق وانتهاك لا تنتهي، ومشروع كشف وريادة لا يهدأ، الحداثة هي جوهريا روح البحث والاكتناه في عالم بدأ فجأة جديدا بكل ما فيه، وهي رفض للانجاز أو القرار أو الوصول الموصول ال

٣ المشروع الحداثي منفتح يستلم أدواته من المنجـزات الثقافيــة والعلميــة الجديدة التي يفرزها كل مشروع حداثي آخر، وهو لا ينغلق علــى ذاتــه بحجة خصوصيته في هذا المجتمع أو ذاك لأن الخصوصية تتحــول هنــا إلى كمام يلجم قفزات الحداثة ويحددها. وقد سبب بعض الدعوات التي تقـول بخصوصية متعسفة للمشروع الحداثي العربي، إلهاكا شديدا له جعلته يتوقف في غوه ويتحجر في (خصوصيته).

٤ بأن الفكرة القائلة بأن الفعالية العلمية لأي مشروع هي الشيء الهـــام في
 هذا المشروع وأنه لا داعى لفلسفة هذا المشروع وضعت مشروع الحداثـــة

في براغماتية مشوهة زادها تلفيقا، تلك الدعوة التي تقول بيأن الشرق والعرب بصفة خاصة كانوا مختبرا علميا وتجريبيا أكثر من كولهم أصحاب نظريات وأفكار كبرى، ولذلك لا جدوى من هذه النظريات وعلى الفكرة العملية أن تسود الحاضر أيضا وقد ساهمت هذه الفكرة دائما في تعطيل البحث العقلي والنظري في الحياة العربية والحقيقية هي أن هذه الفكرة المكرة استهلاكية بحتة تجد في الحركة بديلا عن التأمل، وهذا ما اساء تماما للكشير مشاريع النهضة الحقيقية.

إن دفع الحداثة الى الفعالية العلمية فقط دون محاولة حلق منظومة معرفيـــة شاملة تحركه ساهم في جعل هذه الحداثة مشوهة ومرتبكة في أحيان كثيرة.

لقد عملت هذه النقاط، كما لو ألها متداخلة متضافرة، على تغطية المشروع الحداثي وإيقاف عجلته بل وقد تراجع هذا المشروع فأوصل إنجازاته في هذا الجانب أو ذلك الى مأزق كبير يصعب عليها التخلص منه.

ومن أجل أن نكون أكثر صدقا مع أنفسنا يجب أن نحدد ذلك القانون الخفي الذي بدأ يحرك واقعنا وأحذ ينوب عن مشروع الحداثة بل ويجب كشف هذا القانون.

هل يمكن القول بأن هناك عجلة مركبة بالمقلوب أي عكس الحداثة هي التي تسير وتحكم واقعنا؟.. أعني هل أن هذا الواقع يتحرك الى الوراء في حسين كان المقصود منه أن يتحرك الى الأمام..وستكون حركته الورائية هذه مجذوبة من قبل الأصول فهل ستستمر هذه الحركة حتى تسقط تماما في الماضي العربي؟

إننا ولكي نفسر بعض جوانب الحداثة العربية التي لمسناها، يجب ان نقــول بأن الحركة التي تتحرك بها هذه العجلة الماضوية هي ليست مستقيمة الى الــوراء هي حركة متموجة تتقدم شبراً إلى أمام لتتراجع قدماً الى الخلف.. ومـــن هنــا يتوهم البعض بتقدمها الجزئي هذا ويعتبره حركة الى أمام.

إن الكشف عن بنية الوعي الداخلية للمجتمع العربي أمر في غاية الخطورة والأهمية، لأن معرفة العلاّت الخارجية لا تكتمل إلا بمعرفة بنيتها اللاواعية السي هي بمثابة إسقاط التاريخ على حركة المجتمع، أو هي بالأحرى الوحدات الخفيسة المحركة للعقل والإرادة.

يمثل الشعر العربي المعاصر تجلياً هاماً من تجليات البني التحتيــة اللاواعيــة للمجتمع العربي فهو يختزن بنيتين رئيسيتين تلعب كـــل منــهما دوراً هامــاً في تكوين وحركة العقل العربي المعاصر. وهما (بنية المــاضي، بنيــة الحداثـة) وفي الحقيقة إن بنية الحداثة لا تشكل إطاراً محدداً، بل اتجاهاً يقابل كل بنية صيغـــت في الماضي مما اضطرنا الى القول بأن بنية الماضي في مقابل اتجاه الحداثة.

## بنية الماضي في مقابل اتجاه الحداثة.

تظهر بنية الماضي في الشعر المعاصر واضحة في النقاط الآتية: 1 البناء الموسيقي المحدد بالتفعيلية أو بالنظام والتفعيلية.

السابهاء الموسيعي احر

٣- البناء الاستعاري.

٢\_ القافية.

٤ البناء البلاغي.

٥\_ البناء الفني.

والماضي إذ يتداعى الى القصيدة المعاصرة في هذه البنى فإنه يسترك آثساره واضحة في المضامين التي تتضمنها ولذلك:

١ ــ يميل البناء المحدد الى مضمون واضح وعاطفة جياشة ورؤيا واضحة.

٢ - تميل القافية الى مضمون ملفق تأتي فيه المادة عنوة.

٣- يميل البناء الاستعاري الماضوي الى مضمون حقيقي وليس مجازي.

٤ ـــ يميل البناء البلاغي الماضوي الى مضمون محترم وواضــــــح وصحيـــــح يرضى المخاطب.

هــو عيل البناء الفني الشعري الماضوي الى مضمون محــدد سـلفاً وهــو الغرض الشعري الذي سقطت فيه قصائد الماضي في خانات محــددة كالرثـاء والمجاء وغير ذلك.

إن هذه البنى الشكلية والمضمونية هي في الحقيقة هيكل الشعر العربي القديم بشكل عام، وأن ما يسمى ببعض قفرات التجديد تتخلص من واحدة لتحافظ على الأخرى، وهكذا فعلت حركة الشعر الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.

ولذلك ظلت القصيدة مجزأة الانجاز، وكانت أسيرة بعض البنى التي تسربت من الماضي، فما فعلته حركة الشعر الجديد على سيبل المثال كان منحصراً في بعض التغييرات الطفيفة في البناء الموسيقي الخاص بالنظام (وأعسني الشطرين) وليس بالتفعلية، وظلت هذه الحركة مرتبكة أمام محاولة كسر التفعيلة الى أن أتى جيل آخر لاحق لها، وتجرأ على فعل ذلك وبقيت بنى القافية والبنى الاسستعارية

والبلاغية والفنية تحمل الكثير من سمات الماضي. وتوهم الجميع أن فتحاً عظيمـــاً قد تحقق ولكن مرور الوقت كشف جزئية هذا الإنجاز ومضايقه.

وان البنى التحتية للقصائد مازالت بسيطة لا تحفل بالتعقيد الروحي والثفافي والعقلي الذي استجد أو الذي فرضته المدنية على الحياة العربية.

إن هناك من يقول بأن هذه المدنية تستوجب شعراً بسيطاً خالياً من التعقيد لأن ثقل المدينة وحركتها السريعة وتعقيدها التكنولوجي يوجب خليق شعر بسيط يعاكس هذا التعقيد وهذه فكرة شائعة خاطئية أراد مخرجوها تبرير قصائدهم الخالية من الفن الشعري الجذري الذي يوازي طبيعة العصر الجديد. إلهم يهربون بهذه القصائد من الشبكة الحياتية التي فرضها هذا العصر.

إن المدنية بشبكتها المعقدة توازي نمطاً شعرياً فخمــاً يتصــل بالمتوازيــات الآتية:

١ التعقيد الروحي والسياسي والاجتماعي والفكري والثقافي باعتبارها تكوينات متضمنة لتاريخ قديم مهضوم فيها وتطبيق حاضره تشكلت من تجاوز ذلك التاريخ.

٢ التقنية بمعناها الحداثي المرتبط بالابتكار الجديد وباستخدام الوسائل الجديدة
 لتنفيذ هذا الابتكار.

س\_ الأخذ بنظر الاعتبار وجود الانسان في كون لا متناه يفترض وعيا كونيا ويتسع الشعر المتلامس معه واحتضانه، بل إنه يساهم في اطلاق غاية الشعر ووضعها في اللامتناهي، حيث ستكون الحرية هي الشرط الوحياد الذي يقابل هذا الوعى في الشعر.

إن الاختلاط والتعقيد والتمازج المذهل بين مظاهر المدنية يوحي باختلاط وتمازج في الشعر، تقوم به المفردات اللغوية والعلاقات اللغوية ليكون صدى لهذا التنوع الذي يتسع أفقيا وعموديا ويقودنا أمر كهذا الى مسألة أساسية وهي التعامل مع القاموس اللغوي (المفرداتي والعلائقي) على أساس التوليد أو التفجير، ومن هنا يكون هذا الأمر مثار اختلاف شديد بين القصيدة البسيطة المسطحة لغويا وبين القصيدة التي تحتضن تعاملا لغويا شديدا. يعبر عن تعقد النفس أولا والمدنية ثانيا وسعة الكون ثالثا.

ينهض الماضي بمهمة المحافظة على كل ما هو قديم.. والقصيدة العربية القديمة ذات إرث راسخ و كبير ولذلك فإن زحزحتها عن مثلها أو بناها يتطلب جهدا شاقا فكريا على مستوى مناقشة الأصول، وفنيا على مستوى مناقشة البنى ولذلك تبدو مهمة التجديد في القصيدة العربية مهمة متجددة ويجب أن تتبناها كل الأجيال الجديدة وهي تتحمل العمل والاستنتاج وحصد النتائج.. فأرض الحداثة والمدنية، عند العرب، ما زالت بكرا وما زال ينتظر العقل العربي صفحات جديدة، والمهم في كل هذا هو أن يكون التقدم الى أمام هو الهاجس الدائم المحرك.

### النزعات المضادة للشعر

هناك نزعات عديدة مضادة للشعر من داخل الانسان ومن خارجه، ومسن داخله بالرجوع إلى وجهة نظر معينة إزاء الشعر وتدحض وجوده جملة وتفصيلياً ويمثل أصحاب الفلسفة الوضعية المنطقية أهم عناصر هذا التيار. ومسن خسارج الانسان بالرجوع الى التضاد القائم بين التكنولوجيا والمشاعر الحلمية والشعرية التي تتضمن إنسانية الانسان وقوته الروحية.

## ضد الشعر فلسفياً

أفرزت فلسفات العصر المدين والقرن العشرين بشكل خاص عدة تيارات فلسفية تناوىء الشعر وتقف ضده، وتعتبره بقية من بقايا النظر الميتافيزيقي والروحي للعالم والأشياء.. ومثلما وقفت تيارات العلم الفلسفية (الوضعيهة والمنطقية والتجريبية) بشكل عنيف أمام التيار الميتافيزيقي في الفلسفة وبدأت بالاشتغال فلسفياً على نتائج أو نصوص العلم الوضعي والمنطقي والتجريبي، ونجحت في تكوين تيار عنيف في فلسفة القرن العشرين، كذلك وقفت هذه التيارات الفلسفية أمام الشعر واعتبرته نغمة ميتافيزيقية بائدة يجبب تصفية الحساب معها وهكذا " ظلت الأحكام الأخلاقية والجمالية عندهم مجرد انفعال أو نوع من صيحات الذعر التي يطلقها الفرد في فصيلة الحيوان، ليؤثر كما على سائر الأفراد والعبارة الشعرية التي تحمل هدفاً أخلاقياً إنما تنطبق بشيء يشبه

الصراخ أو قهقهة الضحك ومن ثم لا يجوز ان تكون موضوعـــاً للمناقشــة أو الجدل "(١٥).

وقد اثار مثل هذه التيارات انتباهاً خاصاً لجدوى الشعر في مثل هذا العصو وتنوعت ردود الفعل، فهناك من بدا يبحث عن البدائل القادرة على استيعاب العصر وثقله، ورشحت الرواية لمثل هذه المهمة وكان ترشيحها يحمل دلالله مضادة للشعر فتحدث الجميع عن مقارنة بائسة بين الشعر والروايسة باعتبار أحدهما بديلاً عن الآخر أو أكثر تمثلاً لروح العصر وطبيعته، وتناسوا أن فسن السينما مثلاً لا يستطيع إلغاء فن الرواية وأن أي فن قادم جديد لا يستطيع أن يلغي فناً آخر خصوصاً تلك الفنون الراسخة مع الوجود الفكري البشري كالشعر والرقص والرسم، وهي أعلى فنون الكلام والحركة والخط.

إن النبرات الصحفية والاعلانية التي تقوم على هواها بوضع البدائل بين الفنون تتناسى أبسط أشكال الوعي اللازم بحركة الفن الانساني. فالرواية مشلاً سيطرت على الذائقة الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولكن السينما أخذت مكاها قوية في النصف الأول من القرن العشرين، ثم التلفزيون ثم الفيديو، فكيف يحق لنا أن نتحدث عن فن زائل بديل، وكل فن له نظامه الخاص يعمل به ولا يقارن بغيره.

إن الترعات الفلسفية والمعرفية المضادة للشعر تقف، في الحقيقية، إجمالاً ضد القوة الروحية والحيالية للإنسان ولذلك فإنما تقف أمام نصف خالد في الانسان عبر عنه القدماء بالتضادية المعروفة بين المثالية والمادية ولذلك فهي تعتبر

الفن بعامة والشعر بخاصة من بقايا تلك النزعه المثالية التي سادت في العصـــور الأولى منه.

## ضد الشعر تكنولوجياً

إن الافتراض القائل بأن النمو التكنولوجي يزيد من ثقل الآلة على حسلب المشاعر الانسانية افتراض خاطىء من أساسه، لأن هذا في الحقيقة يدفع لأن يبعث الانسان أكثر من أي وقت مضى عن حقيقته العميقة أمام ثقل الآلة. إن الانسان لا ينهزم أبداً أمام الآلة بل يبدو ذلك صحيحاً لوقت بسيط، ولكن العمق الانساني يدفع به دائماً لأن يسيطر على الآلة ويخضها متغنياً باعمق أعماقه الكونية التي لا تسيرها آلة ولا يصل إليها عقله.

(لطالما قيل إن الفن نوع من المفاتيح وإن فن الشعر يرتكز على الحصول على فوارق دقيقة لا تحصى، انطلاقاً من عدد من العناصر محدد. مشل هذه الحجج لا تخفي هذه الظاهرة الرئيسية.. إن آلة صنع الأبيات ككل آلة عوض أن تخدم سيدها صارت غاية في ذاها.. وأن التصدي لهذا يبدو أكثر تبريراً منه في المجالات الأخرى لأننا في ميدان من أهم ميادين المرّعة الانسانية. هناك نوعان جوهريان من الأنسيّة Humanism متناقضان تماماً: الأول ويمكن أن نسميه الحيني وهو الذي يجعل الانسان يركع أمام الآثار الثقافية للإنسانية والشاني ملائكي وهو الذي يجاول استرداد سيادة الانسان في مواجهة آلهته وألهة فنه) ملائكي وهو الذي يجاول استرداد سيادة الانسان في مواجهة آلهته وألهة فنه) ملائكي وهو الذي يجاول استرداد سيادة الانسان في مواجهة آلهته وألهة فنه)

ليست التكنولوجيا بحد ذاها هي المشكل الكبير بيل سيحب فكرة التكنولوجيا على الشعر وجعل التقنية أساس الشعر وبشكل مستمر يعمل على كسر الطبيعة الانسانية للشعر هو المشكل الحقيقي.. إن التنوع التكنولوجي الباهر الذي أشاعته عصور العلم الحالية يساعد على أن يشبع الانسان بعض رغباته. وبذلك ينتقل مستوى هذه الرغبات الى ما هو أعلى، أي أن ذلك يساهم في وضع الانسان في المنطقة العالية من تصيد ما لايملك.. وكذلك يوفر له هاجساً مثل هذا بإمكانية الواقع، لا الشعر، في هذا المستوى احتواء ما لا يعرف ولذلك يصعد الشعر الى ما هو أعلى.. يصعد الى ما لا ينال.. وتبدو تلك يعرف ولذلك يصعد الشعر الى ما هو أعلى.. يصعد الى ما لا ينال.. وتبدو تلك المستحيلات الرومانتيكية مثلاً، ساذجة أمام الشعر الجديد الذي وفرت بعض فرص التكنولوجيا سبل تحقيق تلك المستحيلات الرومانتيكية التي كان يتغنى بحالية الشعر.

أعني أن الشعر في العصور التكنولوجية المعقدة سيشق طريقه نحو مستحيلات كبرى وهذا ما يزيد سعة الروح الانسانية ويجعل عمقها كبيراً، وبذلك يساهم الشعر في العصور المدنية في إعلاء روح الانسان أمام الآلة وليس العكس وأن ما يتوهمه البعض من تلك الحصارات المبتذلة للآلة والتكنولوجيا على الشعر والانسان يبدو في حقيقة الأمر مضحكاً خصوصاً إذا تصورنا أن التكنولوجيا توفر بعض ما كان يطالب به الشعر.. ولذلك فهي تدع الشعر يذهب بعيداً ليخط مستحيلاته الكبرى.. إلها تدفع الشعر الى حافة البوح بما لا يدكب وما لا يبهر آلياً.. إلها تساهم لو أردنا بتخليص يصنع وما لا يركب وما لا يبهر آلياً.. إلها تساهم لو أردنا بتخليص الكائن من حاجاته الآلية وتدفع الشعر نحو حاجات من ندوع آخر، غامض ومستحيل.

#### الهو اميش

1 - صموئيل كريمر، الساطير السومرية، ترجمة يوسف داود عبد القادر، الناشر، جمعيـــة المترجمين العراقيين، مطبعة المعارف ١٩٧١، ص ١٠٩٠.

٢ صموئيل كريمر، من ألواح سومر، ترجمة طه باقر، تقديم ومراجعة د. أحمد فخـــري،
 نشر مؤسسة فرانكلين، بغداد ــ القاهرة ص ١٨٤.

٣- تعريف E.B. Taylor الذي ورد في كتاب الثقافة البدائية عن كتاب الثقافة والتربيسة للدكتور حسن الفقى ــ الاسكندرية ــ ١٩٧٠

٤ البرت اشفيتر، فلسفة الحضارة، ترجمة د. عبد الرحمن بدوي مراجعة د. زكي نجيب
 محمود، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١٩٦٣ ص٣٥.

٥\_ المرجع نفسه.

٦- الياس فرح، استقراء في العلم والحضارة، مجلة آفاق عربية السنة العاشرة (٤) نيسلن
 ١٩٨٥.

٧ ــ مطاع صفدي، حوار مع الاسم المجهول (اللاشعور بين السلوك والاجراء) مجلة الفكــر العربي المعاصر العدد ٢٣/ كانون الأول ١٩٨٢، كانون الثاني ١٩٨٣.

٨ المرجع نفسه.

٩- أخذت عن بحث محمد برادة، اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، مجلة فصـــول،
 المجلد الرابع العدد الثالث ١٩٨٤، ابريل/ مايو/ يونيو.

• ١ - محمد عابد الجابري، أزمة الابداع في الفكر العربي المعاصر، مجلة فصول المجلد الرابع العدد الثالث، أبريل، مايو، يونيو ١٩٨٤.

1 1 - كمال أبو ديب، الحداثة ، السلطة، النص.

۲۸۳ العقل الشعري ج

- ١٢ الوسوعة الفلسفية المختصرة بإشراف الإدارة العامة للثقافة، مكتبة الأنجلو المصريسة
   ٢٠٦ الوسوعة الفلسفية المختصرة بإشراف الإدارة العامة للثقافة، مكتبة الأنجلو المصريسة
- 17 \_ فيتولد فمبروفيتش (ضد الشعر) ترجمة أبو بكر العبادي، مجلة الأقلام العـــدد (٣) السنة ١٧ آذار ١٩٨٢.
- ١٤ ـــ انطون مقدسي، الحداثة والأدب. الوجود من حيث نص: رؤياه وإبداعه، الموقــف
   الادبي، السنة الرابعة، العدد ٩، كانون الثاني ١٩٧٥.
  - ٥١ ــ المرجع نفسه
  - ١٦\_ المرجع نفسه

# الشعر والحداثة\*

ليست الحداثة انتقاء لشكل جديد من أشكال العبير الادبي والفني وليست تحديا للقديم وليست لونا إبداعيا معينا وسط تيارات أخرى وليسست مشكلة تكنيكية فنية في وسائل التعبير إلها ابعد من ذلك بكثير..

إنها موقف عميق من العالم والانسان والمدنية الهـــا موقـف مـن نقطـة الانطلاق.. ولذا فهي موقف جذري.. ووضع لحلول ناجمة من مشكلات العصر في محاولة لاعادة توازن دائم لاختلال دائم ايضا ينشيء جراء حركـــة الحيــة وتقدمها.

إن الحداثة ترتبط بوضع موقف معرفي وفلسفي شامل للانسان إزاء ما يحيط به من ظواهر محتلفة في معرفة او الحياة.

إن الارتباك الحاصل في تطبيقات الحداثة على الشعر والموسيقى والمسرح والعلم والجمال والفن عموما في الثقافة العربية هو ارتباك متأت من أحاديسة

<sup>\*</sup> نشرعلى مراحل في مجلة فنون ١٩٨١/١١/٣٠ الف باء ١٩٨٤/١١/١٤ و ١٩٩٠/٧/٢٥ وصحيفة القادسية ١٩٩٣/٩/١٤

معروفة طبقت على الضرب او ذاك من ضروب المعرفة او الابداع دون الانطلاق من مواقف تفصيلية او الانطلاق من مواقف تفصيلية او مفاتيح لمواقف تفصيلية تخص كل ضرب.

لايمكن تصور حداثة في الشعر دون حداثة في العقل العربي عموما ولايمكن تصور حداثة في الفن دون حداثة في مجمل الرؤية المعرفية والابداعية التي ينهض ها العربي الجديد.

إن تشظي الحداثة، بمعنى انفراط عقدها الواحد والترقيع بها لما هـو قـديم وسائد فحسب، يعني ببساطة وضع هذه الحداثة في حتفها.. لانها لابد أن تنتهي لطريق مسدود.

إن الحديث عن ازمة الحداثة في الشعر ،مثلا، يستوجب بحثا عسن حلول خارج المنظومة الفنية الشعرية التي أنتجتها الحداثة في الشعر .. إنه يستوجب نقاشا عميقا للقوى المعرفية والفلسفية التي تحرك هذه الحداثة وسد ثغرات الانطلاق فيها.

لقد بات من المفيد مناقشة هذه المعضلة بهذا الشمول..بعد ان قطعت الحداثة الشعرية مثلا أكثر من ثلاثين عام..وبعد ان بدأت بأمور فنية محضة..دون مسك ذلك الارهاص القوي الذي كان ينضج به العقال العربي آنذاك لوضع الحداثة شرطا جذريا لحياته بالكامل وموقفا كبيرا من شيء.

لقد غاب انذاك هذا الوعي.. وها نحن نصطدم شيئا فشيئابأزمات الحداثة في هذا الركن او ذاك من اركان الابداع والمعرفة، وحتى الحياة، فلم لايدفعنا ذلك الى مناقشة القوى الشاملة الفلسفية والمعرفية التي تحرك الحداثة في كل

شيء.. لاأن نستمر في الترفيع لأن من شأن هذا أن يضعنا في مأزق أعظهم في المستقبل القريب او البعيد.

### حداثة العالم والشعر

الحداثة ليست شعرية فقط. الحداثة أولاً حداثة عقل وحداثة رؤية جديدة للعالم وحداثة موقف ثم حداثة شعر وأدب. من اجل ان نكون حديثين فعلا يجب ان نحدث عقولنا. يجب ان نتعرف على تضاريس الحداثة في الفلسفة والعلوم الانسانية والعلوم الطبيعية والمناهج وحداثة الفن والاسلوب وحداثة السلوك ثم نأتي بعد ذلك الى حداثة الادب وحداثة الشعر إننا نرى ان الثغرات والاخفاقات التي تصيب مشروع حداثة الشعر سببها الها حداثة شعر فقط. ولو كانت حداثة اشمل لكانت جذرية وشاملة ولما انقطعت واعترقها الازمات ..

أما حداثة الشعر التي كونتها رؤيتنا كما أسلفنا فهي كما يلي:

السعر مع المدنية وليس ضدها.. إلها ضد السداجة الريفية وضد
 السطحية الرعوية.. الها مع التكنولوجياوالعلوم الحديثة والفكر المركب..

Y-الشعر جوهر وليس عرضا.. وجوهر الشعر يتضمن مركزين اولهما لوغوسي (عقلي) وثانيهما ايروسي (حسي) والقصيدة مركب من اللوغوس الى والايروس لا من أحدهما وهي على وجه التحديد صعود من الايسروس الى اللوغوس.

٣-الشعر ليس لوناً ادبياً يوضع مع القصة والرواية والنقد والنثر بـل هـو جنس الأجناس الكتابية كلها، وهو مصدر المعرفة ومصدر الفلسـفة، واعـني الشعر الحديث ولذلك يعتني هذا الشعر بالكلي والكوبي قبل الفلسفة والعلـم والمعرفة الاخرى.

٤ - منطقة الأدب كله منطقة جمالية أما منطقة الشعر فمنطقة ميتاجمالية

ه - يمتص الشعر من كل الالوان الكتابية شحنات عاليه تساهم في إنعاش طبقاته ولكنه يحولها من نظام مقفل في تلك الحقول الى نظام مفتوح في حقل الشعر.

٦-النص الشعري كلُّ مركب.. فهو مرآة العالم تنعكس فيه الموجودات والافكار والجمال على شكل رموز وشفرات.

٧-الشعر التقاء نثرين: نثر غامض ونثر جميل فهو (الغـــامض الجميــل) ولا يكون الشعر غامضا فقط أو جميلا فقط بل الشعر نص غامض وجميل.

٨-يسعى جوهر الشعر للظهور بعد ان يتخصب بمقولات الوجوه التسسعة (الزمان،المكان،الملك،...الخ) وهذا هو علم ظهور الشسعر او فينومينولوجيا الشعر الذي يحمل في طياته الروح الكلي للعلم.

# حداثة التكنولوجيا والشعر

من قال أن التكنولوجيا تنافس الشعر على فتح ورش جديدة؟

هذه الاوهام وغيرها من التي يدفع بها بعض خلاق الأزمات وكهنة العصور القديمة لاتقدم شيئا للشعر أو للتكنولوجيا.. بل تزيد الغبار.. الغبيار فقط.. وتزيد حجب الرؤية وظلام الطريق.

لماذا نفترض مسبقاً ان الأدب او الشعر يصطدم بالتكنولوجيا؟ وهـل في التاريخ ما يؤيد جزءا من هذه الحقيقة. لنتمعن في هـــذا الموضوع الحيوي ولنحاول حسم أمره ونصل الى ما يشبه الحل المقنع والموضوعي.

التكنولوجيا تنمو بعتلاقها وأدواقها وأزرارها وتشميق طريق المستقبل، والانسان ينمو بعقله وبمشاعره وبسلوكه وبرؤيته ولا سبيل الى نمو تكنولوجيي لوحده بل سيعمل هذا على نمو الانسان بكل تكويناته وستساهم التكنولوجيا في تفرغ الانسان للعناية بتطوير روحه ومشاعره وأحاسيسه.

من المؤكد أن التكنولوجيا لا تستطيع ان تنقل كل البشر دفعة واحدة الى الادب والشعر والأحلام الروحية الكبرى ولكنها ستجعل الناس يفكرون في كل هذا بعد ان تساهم في قضاء حاجاتهم الأساسية، وبمعيني آخر سترفع التكنولوجيا عن الانسان كاهل توفير الحاجات الأساسية، وستجعله يتفرغ أكشو للحاجات الثانوية (التي يعتبرها اغلب الناس ثانوية قياسا للماكل والمشرب والمسكن). وستندرج الحاجة الى الشعر ضمن هذه الحاجات. فيتفوق الانسان

على حاجاته التقليدية الحسية الى حد كبير ويذهب باتجاه سد الحاجات الروحية والجمالية والغالية.. وسيأتي هنا دور الشعر.

سيكون أمام انسان المستقبل لفرصة اكبر لشعر ارقى لأن التكنولوجيا بالاضافة الى الها تشق طرق هذا المستقبل فالها تعيد تركيب الانسان كل عصر.

التكنولوجيا الألكترونية في القرون السابقة اعسادت صياغة الانسان الزراعي ووضعته في مستوى أفضل وتسارعت عمليات إنتاج الادب والشعر كما ونوعا ومن الصعب في هذه الايام قبول فكرة ان الادب والشعر في اليونلن مثلاً، ارقى من الادب والشعر من عصر النهضة وحتى القرن التاسع عشر لأن هذه الاوهام الرومانسية التي تقضي بعبادة الماضي وتكامله لم تعسد مجدية او مقنعة.

التكنولوجيا الألكترونية في القرن العشرين وما بعسده أعسادت صياغة الانسان الصناعي التقليدي(الميكانيكي) وأدخلته في مستويات أرقى وافسرزت خلال أقل من قرون أدبا وشعراً يفوق كل العصور السابقة.

فكيف، إذن، نقول بأن التكنولوجيا تعارض الادب والشعر وتحاول قتلهما؟ وعلى هذا الاساس يمكنني أن أقول بأن التكنولوجيا القادمة ستمنح المعجزات للأدب والشعر وستفتح لهما طرقاً لم تكن موجودة سابقاً إضافة الى ألها ستعيد ترتيب الإنسان في مكوناته الروحية والعقلية والجمالية والثقافية وسيعمل كل هذا النظام المركب الجديد داخل الانسان كظهير لانتاج ادب وشعر جديدين.

ان الجانب الذي تحاول التكنولوجيا فيه الضغط على الانسان هو في حلت حاجز سميك بينه وبين الطبيعة وفي ابتعاده عن الحياة البسيطة وفي بطيء استجاباته الانفعالية الحادة. وهذه الامور كلها في غير صالح من يدعون الحداثة فالطبيعة هزم الجانب الإصطناعي الذي هو أحد أبرز ميزات الحداثة التي حاولت عن طريق تحويل الطبيعة (المشاعر والاحاسيس ونظام الاشياء والحياة) الى مواد اولية يستعملها الشاعر في سبيل بناء هياكل اصطناعية تدخيل فيها خلطة منتقاه من المواد الاولية تحددها رؤية الشاعر وطريقة صنعه، اذا صحل التعبير، وهذا يعني ان الحداثة هي نوع من الصناعة، صناعة المشاعر في نظام لغوي مبتكر ولذلك تتجه الحداثة نحو لعبة لغوي مبتكر وفسيفساء خاصة تشكل نظام رؤية الشاعر.

اما الحياة البسيطة فهي مناطق استراحة وليست حلاً فكيف يتخلى الانسان الى الابد عن – مجمل نشاطه المركب اليومي واتصاله بأنظمة مركبة?. كيف يقابل أرضاً مزروعة ويتأمل فيهاكل حياته ؟ كان هذا ممكنا بل وطبيعياً في الماضي أما الان فلا غنى عن حياة المدينة وتعقيداتها رغم ما تولده من سام وقرف.. ولكنه مؤقت عادة.

لا أستطيع أن أتخيل شاعراً حديثاً يضجر من التكنولوجيا والمدينة والنشاط اليومي والسريع للحياة بل انه حديث لهذه الاسباب وعليه ان يتعامل معها بموضوعية لابسلبية. عليه ان يكتشف بواطنها وعوالمها الخفية لا ان ينهزم أو يضعف لأول اصطدام له معها فإذا ما شعر بذلك فعليه أن يدرك بأن الحداثة ما زالت تحتاج الى صبر وعراك أكثر. هل يمكننا أن نقول على ضوء هذه الملاحظة

ان الحداثة أظهرت نماذج رديئة وضعيفة بسبب الهزام اصحاب هؤلاء النماذج المام الحياة التكنولوجية والمدنية النشطة؟

اعتقد أن هذه يصح الى حد كبير على أغلب الشعر العربي الحديث الحداثة بحد ذاها تكنولوجيا في اللغة والأسلوب فلماذا خلق الازمات والاوهام؟

الحداثة تكنولوجياً عقل شامل جديد يليق بالقرن الزاحف علينا مدججـــاً بثورات تقنية وعلمية كبرى..

وهناك وسط اعلى صيحات الآلة واعلى ضجيج التكنولوجيا سنكون بأمس الحاجة الى شعر عظيم.. وسيوازن الانسان بحكم تكوينه الخلسلاق بسين الحقلين بل سيطلع من اتحادهما اكثر قوةً ونشاطاً من الانسان الماضي مهما كان هذا الانسان.

لا اظن ان هناك من يفهم دعوي هذه على الهسا دعوة لكتابة شعر تكنولوجي فيُسطّحُ الامر ويُتعمد إغفال الجوهر ان نشاط الانسان غير مجسز وسيمتلأ المستقبل بأكثر نشاطات الانسان نضجاً بين المادة والسروح لسبب بسيط جداً وهو اننا اخطأنا منذ البداية عندما اقمنا فصلاً قسرياً بين المادة والروح في النشاط الانساني وهما متحدان في ابسط افعاله اليومية.

#### الحداثة ونزعة الاستهلاك

مع مطلع القرن العشرين وحتى الآن اصبحـــت التكنولوجيــا الغرببــة (الاوربية ــ الامريكية) بشكل خاص السمة المميزة لحضارة الغرب.. للدرجـــة

التي اصبحت فيه هذه التكنولوجيا الوسيلة الاساسية لجعل الحضارة الغربية مدنية عالمية تضفي طابعها على العصر الحالي... وبالطبع فأن بقاء الغرب مركزاً أساسياً لهذه التكنولوجيا يجعل من الشعوب الاخرى تابعاً حضارياً لها.. ولا نريد ان نبحث في مستقبلية هذا الامر وما ستؤول اليه الامور على ضوء معرفتنا بقوى الحاضر والماضي وعن الكتابة وعن امكانية خلق مراكز حضارية اخرى... لكننا نود ان نناقش معضلاً حضارياً كبيراً نتج عن هذا الامر ملزالت شعوب الارض تعيش اثاره على جميع المستويات.

لقد حول المركز التكنولوجي الغربي تلك الشعوب الى اجرام صغيرة تهدور حول كوكب كبير... وكان اخطر ما نتج عن ذلك هـو تعميـق الترعـة الاستهلاكية عند هذه الشعوب.. وقد تغلغلت هذه الترعة الى كل مســتويات الاقتصاد والصناعة والغذاء والتجارة والاعلام والثقافة وليس من العسير كشف ابعاد هذه الترعة في معظم تلك المستويات الا ان ما يهمنا وعلى اساس محاولتنا في تناول ومعالجة مثل هذه الاخطار هـو الكشـف عـن حيثيات الترعـة في الثقافة.

الاستهلاك في الثقافة ليس التبعية للمناهج والاخيلة والرؤى الغربية فقط بل هو الاجترار الطويل الذي لا طائل وراءه. وخلق المسوخ الثقافية والانحدار الى ثقافة تراكمية سطحية لا تترل الى اعماق الانسان بل تبقي عالقة على سطوح الذهن والروح.

ان الفاحص الدقيق لجعل ثقافتنا المعاصرة ومجمل نتاجنا الثقيافي يجد ان السمة الغالبة عليها هي هذا الاستهلاك الرهيب الذي يحاول تحطيم كل شهيء.

وبرغم السرعة والنتاج الغزير والحشر اليومي الذي يصادفنا كل وقت. وقبل الدخول في قلب المشكلة يطيب لنا ان نميز بين هذه الترعة الاستهلاكية الثقافية وبين الصحافة الثقافية التي قد تبدو للوهلة الاولى الها الوجه الآخر للاستهلاك لما يجمعهما أحياناً من الغزارة والسرعة.

اظن ان ذلك يحصل عندما يختل ميزان هذه الصحافة الثقافية وعندما تلتجأ بحكم العادة او الاستمرار الى الاعتماد على الحشو الدائسم واسقاط المعايسير الابداعية الاصيلة في تحرير مادها.. وهذا يحصل عندما تفعل امور مثل التعسف والوجاهة واذكاء قوة الربح والحسارة ويجر ذلك الى لا مسؤولية تامسة تحسرق الاخضر واليابس معاً وتتحول مثل هذه المادة الثقافية الى ركام يسسد الثقافة الحقيقية.

أن الفصل بين الاعلام والثقافة شيء أساسي ومعروف ويكاد يكون بديهية لكل العاملين في هذين القطاعين كما ان العلاقة بينهما معروفة ومحددة.. لكن الذي يحصل في ما نسميه بالترعة الاستهلاكية هو اختلال في المنزان.. منزان الخلق والابداع والمغامرة والكشف وميزان الحشو والتكرار والاجترار والمسخ.. وهذا بطبيعته داء فاتك يفسد الجبهتين معاً الاعلام والثقافة.

الاعلام فن رفيع يعتمد وسائل ثقافية عديدة بطريقة ذكية وفاعلة لكن مسا يفسده هو ان يتحول الى ثقافة مسطحة، والثقافة عمل عميق في الخلق والتفكير والابداع لكن ما يفسرها هو ان يتحول الى اعلام رديء عاجز عن التوصيل.

لذلك فاننا نعتقد أنه برغم التشابك الحاصل في وجهي العملة الواحدة، أي النزعة الاستهلاكية الثقافية والصحافة الثقافية، الا ان التميز بين الاثنين واضححداً. لذلك لابد من البحث عن الاسباب العميقة في ترسيخ مثل هذه النزعية وطردها من حظيرتنا والرجوع الى حقول الابداع والثقافة والاعلام كل على حدة واقامة القنوات الدقيقة في رفد كل حقل بالاخر اذ لا فائدة من الخلط الذي يؤدي هذه الجوانب الثلاثة الى ان توصم بالاستهلاك.

#### قوى الاستهتلاك

## ١ ـ الـماضي

يشكل الماضي في المجتمعات الشرقية أكبر مادة استهلاكية ومادته الثقافيـــة هي التراث وطابعه هو تكرار واعادة التراث لا خلقه وبعثه من جديد.

هناك فرق كبير بين أن نعتبر التراث قوة حقيقية في الابداع والثقافة وبسين ان نستخدم هذا التراث في الابداع والثقافة، فاعتباره كذلك يأتي من قناعة انسا يجب ان تمتلك شخصية متميزة في التعبير والتفكير واستخدامه يسأتي اكتشسافنا لقوانين دقيقة وصيغ مناسبة في التعبير. فاحترامنا للتراث لا يكفي لان نقبل على

ما الفائدة من تكريس المتنبي أو الجاحظ أو الجرجابي... وما الفائدة مـــن خلق نماذج ابداعية كالتي كتبها المتنبي او الجاحظ او الجرجابي.. وهل نســـمي ذلك، لو حصل، الا تكراراً ونسخاً وتراكماً وبالتالي استهلاكاً، ان الماضي يجـب ان يستعاد بالجوهر والروح والقوى لا بالنص والطريقة والهيكل..

لقد سقط الكثير من كتابنا في هذا الوهم وعدوا تقليد الماضي واستعادته هو المطلوب ولم ينتبهوا الى ان اكثر اعباء مرحلة النهضة العربية المعاصرة هي في هذا التقليد والاستعادة وان افضل ما في هذه النهضة هي النماذج الابداعيـــة التي خرجت على الماضى نصاً وتلبسته روحاً وجوهراً.

ان هؤلاء الكتاب يحولون الماضي الى عبء بدل ان يحولوه الى حياة جديدة وهم بذلك يتراجعون عن احترامهم لهذا الماضي بقصد او بغير قصد.

#### ٢\_ الخارج

تشكّلُ الثقافات الوافدة مصدراً مهماً من مصادر الاستهلاك ومادةا الثقافية هي الثقافة الاجنبية وطابعها هو تقليد الثقافية الاجنبية لا التلاقح الخصب معها.قد اورث هذا الداء أمراضاً كثيرة في ثقافتنا العربية المعاصرة اذ تبنى ((الاستهلاكيون)) الذين اعتمدوا على هذه القوة مبدأ التقليد الفح لنصوص الثقافات الاجنبية.

في الثقافة يحصل أعمق امتزاج حضاري بين الامم ولكن ذلك يحصل بفعل وعي القوانين الدقيقة لهذا الامتزاج... واما اذا حصل وان قلّد مثقفو امة ملاتا عناج الامة الاخرى فان ذلك يصبح غزواً لا تلاقحاً.. وأظن أن التاريخ يحمل أوضح الشواهد في هذا المجال وفي أكثر من عصر.

إن الثقافة الاجنبية والغربية منها على وجه الخصوص نتاج ذلك العصر التكنولوجي الذي جاء حصيلة تطور غسربي طبيعي.. وهسو لصيق بهذه التكنولوجيا ووجه آخر لها في قوته الثقافية.. فاذا كان استهلاكنا للتكنولوجيا الغربيةى وبقاؤنا مستهلكين فقط أمراً مريراً فأن استهلاكنا لثقافة الغرب اشد مرارة.. لذلك فأن التريث والتفاعل الخصب والواعي مع الثقافة الغربية هسو المبدأ الذي يجب أن يسود.

الثقافة الغربية سريعة التحول والابتكار فاذا حصل وان تلقفنا مادها استهلاكياً فإننا بذلك نقطع الطريق على التطور الاسلوبي والابداعي لثقافتنا ونحشو بها قسراً اساليب وابداعات ليست لنا اما اذا درسنا عميقاً هذه الثقافة بكل متطوراها واعتبارناها صفحة جديدة من صفحات العقل الانساني. سنكون قد وجدنا الطريق الصحيح.

#### ٣\_ الحداثة الزائفة

لقد كان من النتائج المهمة التي افرزها مرحلة النهضة العربية المعاصرة وخصوصاً ما بعد الحرب العالمية الثانية اكتشاف بدايسات طرق الحداثة في

التفكير والابداع وكان ذلك واضحاً في الشعر والقصة والمسرح والرواية والفن التشكيلي على وجه الخصوص وفي اوليات التفكير العقلي والفلسيفي لكن عناصر هذه الحداثة ابتليت بالناسخين الذين اتوا على اكتشافها متأخرين فناموا كسلى في رحاها وادعوا الهم بناها دون ان يضنيهم البحث عن ما يمضي بحده الحداثة الى امام وعن ما يرفع من اعمدها فكتبوا كثيراً ولكنهم لم يشكلوا قلب هذه الحداثة بل تشكلوا على هامشها وخلقوا نمطاً من الحداثة المزيفة التي تعتاش على فعل الحداثة الاصيلة. ان هذه الفئة من الكتاب هم بوجه عام الذين ارتضوا خياماً صغيرة على قارعة طريق الحداثة الحقيقية مستمرون في الكتاب بفعل الهم الاجتماعي واحياناً بفعل الوهم الابداعي الذي يشعرهم من خيلال امور مساعدة عديدة بالهم يشكلون اركاناً مهمة في بناء الثقافة المعاصرة.

ان هؤلاء الذين لا يبدو عليهم الهم سلفيون ولا مستوردون لثقافة اجنبية وحريصون اشد الحرص على قومية وروح العصر وقوانين خلق التراث والذيسن يرفعون مانشيتات ((رائعة)) في كيفية معالجة مشكلات الثقافة العربية والابداع العربي وهم في المحاسبة الحقيقية لا يمتلكون شيئاً ولا يعدون اكثر من مقلديسن وارقام طفحت بهم قائمة الادب وتورمت. هؤلاء مثلاً الذين هم شعراء ولا تقدمون وبالتالي كتاب ولا كتاب. كتاب لا لهم يكتبون يومياً ولا كتاب لا لهم لا يقدمون لحركة الكتابة شيئاً بسئل يكتفون بالهوامش والتكرارات والاعمدة الصغيرة والنماذج التبسيطية والعروض السريعة وغير ذلك من مسببات الاستهلاك الثقافي المرير الذين كلنوا هؤلاء احد اسبابه.

ان الاستهلاك الثقافي هو اهم اسبباب تعطيل نمو حركتنا الثقافية والابداعية. لذلك فأنه الداء الذي لابد من مكافحته بقوة وأهم سببل لهذه المكافحة هو الصراحة وقول الحق والفرز الصحيح. لابد ان نشير الى مواقع الخطأ بأصبع من نور ولابد ان نجهد أنفسنا في قول الحقيقة بأي شكل ومن ايسة زاوية نراها مناسبة. أما اذا تركنا الامور على غاربها فان هذا الاستهلاك سيقتلنا جميعهاً.

## الجداثة العربية والكلاسيكية المستعادة بوعي

الفرق بين المدرسة الكلاسيكية والنرعة الكلاسيكية كبير جداً.. فالمدرسية هي التيار الضخم الذي ينتجه الاسلوب الكلاسيكي من ثقافية وشعو وادب ويكاد يرتبط بفترة معينة في تاريخ المعرفة عند الامم.

أما الترعة الكلاسيكية فهي ما يشوب احياناً عملاً قد ينتمي اسلوباً الى مدرسة او تيار غير كلاسيكي. الترعة هي لمحة او مناخ يتوفر في عمل ادبي يمتاز بالرصانة والقوة والتماسك. والترعة الكلاسيكية اخيراً امتداد للمدرسة الكلاسيكية تحت غطاء اسلوبي جديد فرضت وجوده مرحلة تاريخية اخرى غير المرحلة الكلاسيكية.

وبنظرة فاحصة لتاريخ الادب عند أمم العالم الحية نجد ان نزعة كلاسيكية واضحة رفرفت على كل المدارس الجديدة التي تلت الكلاسيكية أي ان الترعية الكلاسيكية ساهمت بترصين الاساليب الأخرى غير الكلاسيكية من خلال روح

تلك الذي اضفته على الاعمال الجديدة فهي اذن عامل شدَّ وتمتين ولم شـــتات في بعض الاحيان.

لذلك فأن الآداب التي لم تمر بمرحلة كلاسيكية ناضجة ومقتدرة ويشهد لها التاريخ لا نستطيع أن نفرز مراحلها الجديدة بشكل قوي متماسك. بل بشكل مهلهل وربما مريض. وعند ميلاد أية مرحلة اسلوبية جديدة تقف طليعة من المبدعين الكبار لتؤسس هذه المرحلة الاسلوبية وتقودها وتؤسس قوانينها. وما ان تخنق هذه الطليعة الرائعة. حتى تبدأ العمليي بالتراخي والخفوت (ربما يكون هذا قانوناً. تدل عليه بشارة ميلاد اسلوب جديد وهكذا) ولكن الأهم من هذا ان المرحلة الاسلوبية الجديدة تظل في حالة عدم استقرار والهاك شديدين وربما يؤدي ذلك الى رفضها او امتصاص نتائجها استعداداً للانتقال او العودة لمرحلة الحرى.

لكن الحال يختلف عندما قلب على تلك المرحلة الاسلوبية نزعة كلاسيكية تتطابق في منطلقاقا وربما في قوانينها مع الملامح العامة للمرحلة الأسلوبية المحددة أي أن هناك نقاطاً مشتركة بين مرحلة الأسلوبية المحددة وبين المرحلة الكلاسيكية القديمة التي ستعطي دماً لهذه المرحلة الجديدة وستمكنها من الوقوف بقوة على أقدامها.

ولكن الشيء المهم أيضاً هنا هو كيفية استعمال هذه الترعة وكيفية تركيبها بطريقة دقيقة تتطابق مع قوانين الابداع في المرحلة الجديدة والآ فأننا سلطق مرحلة بأخرى دون جدوى.

إن تكون المرحلة التي يمر بها الأدب العربي حالياً والشعر منه بشكل خاص لابد ان لها قوانين معينة تسيره سنكتشفها كاملة عندما تبتعد قليلاً عنها على انه يمكننا ان نلمح ببعض منها إن الهشاشة وفقدان القوة الإبداعية الفردية للشاعر والتخبط بين تغريب حاد او شخصانية حادة والاختلاط الاسلوبي فيما يبدع وعدم وضوح الرؤيا والهوّة بين ما يبدعه وبين ما اراد ان يبدعه هذه الامور كلها تدل على فقدان توزان واضح وعلى اهتزاز عميق في مرحلة الابدع الشعري. وهي السمة العامة التي إتسمت بها هذه المرحلة من ابداعنا الشعري.

لقد مرّ الشعر العربي في القرن العشرين بشكل خاص بالعديد من الاختبارات والتجارب التي مازالت قائمة الى الآن ولكن هذا الشعر.

ان استعادة الترعة الكلاسيكية مسألة لابد منها.. ولا نقصد هنا العودة الى الشعر التقليديي ومناجاته.. بل اخذ نفس روح القوة من ذلك الشعر واعتمادها قوةً لشعرنا الجديد وأخذ ذات الرصانة المتمكنة الراسخة والقضاء على مسانسميه الهشاشة.

الكلاسيكية خزين ابداع اية امة والامة التي لا تمتلك بحراً كلاسيكياً زاخراً.. أي التي تعيش على روافد وسواقي كلاسيكية لا يمكنها ان تنتج على سبيل المثال بحراً رمزياً او بحراً واقعياً.. بل ستظل تنتجُ سواقي صغيرة.. ولا اظن

ان هناك امة على وجه البسيطة الآن تمتلك تراثاً كلاسيكياً كالذي تملكه الامـــة العربية ويشهد بذلك ابناء هذه الامة او من عرفوا آداب العرب..

ان هذا الخزين القديم لابد ان يبقى يشع ببطىء على كل المراحل الاسلوبية التي تليه لابد أن يرسل بين فترة واخرى امواجه الطيبة على كل ما يستجد. هذه الطريقة سنحرر خزيننا الكلاسيكي من مدافنه وسنجعله حياً شفافاً يغلف ابداعنا الى الأبد. أن الموجة الخافتة التي تبعثها الكلاسيكية تثير في المبدع روح الماضي بشكل متدفق رقراق.. وتكسو عمله بخصوصية هميمة.. مثل هذه الموجة لابد ان تبقى وان نستعيدها اذا تعطل انبعاثها.

حصل في بداية القرن العشرين ان انفرطت الثقافة الاوربية والابسداع في اوربا الى مدارس شكلية كثيرة بعد ان ادت المدرسة الرمزية مهماها كاملة. وقد توجت هذه المدارس الشكلية بالسريالية والدادائية على سبيل المشال ولكن وبالرغم من ذلك كان يجهد بعض المثقفين والمبدعين الكبار في هذه انفسهم لبناء طود كلاسيكي جديد ظل امتداداً لروح القوة التي ظلت فاعلة وجادة على طول الاطوار التي مرت بها المرحلة الرومانتيكية التي سادت في القرن التاسيع عشر فظهرت في فرنسا على سبيل المثال بالتوازي مع السريالية الكلاسيكية الجديدة التي كان ابرز ممثلها اندريه جيد وفرانسو مورياك وغيرهم.

ان هذه الترعة الاستهلاكية الجديدة لمت شتات المرحلية ونهضيت بهيا واعادت لها القوة والرصانة حتى شهدت المرحلة اللاحقة قليلاً ظهور ادباء كبيلو مثل مالرو وسان جون بيرس وغيرهم..

هذا مثل بسيط حصل في آداب الامم الاخرى ولا ادعي هنا ان ما يجـــب ان يحصل سيكون مشاهاً او ان له ظرفاً مشاهاً ولكنه مثل سقناه هنا لنـــوضَـّح الصورة أو نقرها.

كانت هناك بعض الدعوات أو الرؤى الستي تقول (بالعودة) الى ادب الخمسينات. ان ادب الخمسينات شعراً وقصةً يشكل بلا شك مرحلة مهمة من مراحل تطور أدبنا المعاصر ولكنه لا يشكل النبع الاول الذي ينبض بالامواج الكلاسيكية الفاتنة. انه مرفأ متكامل لمرحلة متكاملة ولكنه يقى في طور الصياغة الى الآن أي أن صورته لم تكتمل لحد الأن بشكل صحيح..

ليس العودة الى تلك المرحلة هو الحل بل استلهام قوة تلك المرحلة المتأتيسة من قوة أعلى تكمن في التراث الاصيل الجبار السالف.. لقد تكونست مرحلة الخمسينات قوية هكذا بفعل استعادها اصلاً لقوة قديمة باسلوب جديد يناسب المرحلة.. وحتى لا تخرج من الحلقات المتلازمة مع بعضها تقول بأن القوة الستي تكن في ادب الخمسينات ترتبط بطريقة ووسيلة التعسامل اولاً مع الستراث السالف.

وقد حاولت الثقافة العربية في نصفها الاول من هذا القرن التبشير بمشروع فمضوي قومي الا الها كشفت عن عجز رهيب في المرحلة الثانية دل على فقرها وعدم مرونتها وتمسكها الوثني بالاصول الثقافية العربية القديمة التي لم تعد تصلح العصر مشتبك منوع زاخر مثل القرن العشرين وما بعده.

وهكذا ارتبك المشروع الثقافي العربي بعد ان ارتبك المشروع السياسي العربي.. وشاعت في هذه الفوضى انساق كثيرة هنا وهناك في الادب والشعر والفنون تحاول القيام بمهمة جذرية لكنها كانت تصطدم دائماً بعدم مرونة المقومات الأساسية للثقافة العربية المعاصرة فتنكفىء ويصبح نموها غير عضوي.. غير مترابط .. غير منطقى في أحيان كثيرة .

الشعر العربي تحول في منتصف القرن بعد مقدمات طويلة الى نمط حديث حرث طيلة الفترة السابقة في طريق تقدمه الكثير من الأراضي الغريبة الستي لم تكن معهودة في الشعر العربي القديم إلا أنه كان يتدهور بين حين واخر وتنفلت أواصره ويتمزق نسيجه حتى يعود هذا النسيج حياً بفعل قوة كامنة مستترة في داخل بنية الشعر العربي الحديث.

كان يمكن للعقل العربي تحقيق قفزة نوعية في النصف الناي من القرت العشرين لكن عدم تفاعله الجدي مع حركات التحديث الكبرى التي ظلموه عطلت هذا المشروع وساهمت السلفية في ارباك تكونه المعاصر ثم في شل نموه وهكذا تاهت في الآفاق تشظيات هذا العقل الجنيني أما روحه فقد ظلت ساكنة في الشعر قابعة في خلاياه في الماضي، ورغم تنوع خارطة العقل العربي في العلم والفلسفة والدين الا ان العقل العربي القديم عقل ينحو نحو الشعر. وهذا لا يتعارض مطلقا مع بناه العلمية الفلسفية والدينية بل ينشطها بقوة ويدفع لهساحياة منوعة. أي ان الشعري هو مركز العقل العربي هذا امتياز خطير لم تستطع

امم اخرى أن تكون عليه .. ربما يضعف هذا بعضا من الجانب العملي للحياة ولكننا بنظرة أبدية سنشعر بالجمال ان لنا مثل وهذا الامتياز، ولست وحدي الذي يقول بأن الشعر العربي القديم يقع في اول قائمة الشعر الانساني نوعاً وكما هذا الكلام بقوله الغربيون انفسهم ويعتبرون الشعر العربي اعجازاً انسانياً كبيراً.

هذه الشحنة الجبارة التي ينطوي عليها (الشعر العربي )تسربت الى الشعر الحديث.. فكانت أعلى أوتار تجديد العقل العربي تبدأ بالشعر .. لكن المؤسف حقاهو ان فهم هذا الامر لم يتم كما يجب وصار النظر الى (الروح الشعري) يوازى النظر الى القصائد والنظم وهذه مغالطة كبيرة.

ويبدو لنا أن واحدة من أكبر الاخطاء التي مازال يمر بها الفلاسفة العرب المحدثون في معالجتهم العقلية الهمالهم الساذج لأهمية (الروح الشعري) في الشخصية العربية ولو ان هناك من يقدر على صياغة توصيف عقلي نابه ومتوقد للشخصية العربية ويضع تشريحاً موفقا لقواها، آخذاً بنظر الاعتبار مركزية الشعري فيه، فأنه سيكون قد أصاب الحقيقة ووضع مشروعه المعرفي على جددة الصواب.

هذه الرؤية لا تريد ان تصادر النشاطات العقلية الاخرى وقمشمها ولكنها تدعو لفهم مختلف للروح الشعري العربي. فهو ليس ما وصفنا به دائماً (الشعر ديوان العرب) بل هو التوتر الروحي الذي يضع الانسان نشطا وسط الماديات التي تحيط به.. ان التمسك بالفهم الشعري للعالم وجعله غيره لا يقلل من

الاهتمام بالتفاصيل العلمية المهولة التي نراها بل هو إغناء للشـــخصية وعمــق وثراء وتوتر ونباهة واعادة تقليب دائمة للحقائق.

إن الألم الذي سببته محاولات لهضة العقل العربي المعاصر المتخلية عن الروح الشعري واهميته يكاد يناظر في قوته ذلك الألم الذي سببته نفس النهضة القديمة وهي تضع الشعر في (النظم) وما يجدر بالملاحظة والدرس حقاً تفهم المشروع النهضوي الروحي الذي يحسب للشعر حسابا.. ومحاولة فحص النتائج المترتبة على ذلك (ولو نظريا) وسنرى، دون شك، أن أهم ما كان يعوز الحضارات الساقطة (في لحظة سقوطها) روح شعري شامل ينشط خلاياها المتخمة او الليابسة.. ريح توقظ بذورها .. وقد تكون الشهادة او الموت حبا واحدة مسن اشكال هذا الروح الشعري، وقد تكون اختيار الطرق المفاجئة شكلا اخر، وقد يتحد الايمان الديني بالايمان المادي ليشكلا في تلك اللحظة غطاً فريداً من الروح الشعري.. لكن الحسارة دائما ستتربص بنا إن نحن أهملنا او همشنا او هكمنا على (الروح الشعري) الذي يكاد يكون سر الحياة.

إن فضل الشعر العربي الحديث على الادب العربي بعامة فضل لا يمكن تجاوزه والعبور عليه فقد نقل الشعر العربي الحديث كسل الاجنساس الأدبية الاحرى الى منطقة فعل جديدة تظافرت لها ظروف عديدة وقوى ومواهب فذة استطاعت ان تبني ادبا عربيا حديثا يواكب العصر ويحاول جسهد امكانه ان يصبح ادباً عالمياً.

ان مستوى من الحساسية الادبية قد تحقق وشمل مختلف حقول النص الادبي بعد ان باشر الشعر الحديث بعدوى هذا الادب بهذه الحساسية التي تمثيل روح

العصر الجديد وبذلك فقط تخلصت الرواية والقصة القصيرة والنص المسرحي والنقد والدراسة والبحث من((لزوميات)) و ((بديعات)) المرحلة السابقة، وعندما تطور الشعر أكثر إلى أمام تطورت معه الاجناس الأدبية الأخرى ويمكننا القول دون تردد أن الشعر جوهر الادب وان الشعرية في حقيقتها هي (أدبية) النص من عدمها.

النقلة الادبية التي قام بها الشعر الحديث انتزعت الادب العربي من الظلم وقدمته الى النور بل وحركت هذه النقلة الادب العربي باتجاه العالمية، اصبح الادب العربي( ناهيك عن الشعر العربي) في مستويات تقترب من الاداب العالمية الرفيعة ولو انك نظرت الى النصف الاول من القرن العشرين(يوم لم يكن هناك شعر حديث) لما رأيت أي شيء من هذا.

# موت الحداثة \*

ليس المطلوب من بيان كهذا إطلاق الرصاص على الحداثية الغربية أو العربية (والفرق بينهماكبير) ، بل إن الغرض الرئيس منه هو إعادة النظر نقدياً في الحداثة باعتبارهاأهم قضية شعرية مازالت تشغلنا بصورة جدية وتشغل كل جيل أو شاعر حديث وسيكون من ضمن ما نريده في إعدادة النظر هذه تشخيص المشكلات والمحددات والقيود والأمراض التي انتجتها اديولوجيا الحداثة والتي أصبحت تقف امام حرية الشاعر وتقلل من مساحة أفقه وتقمع بمركزيتها، كل ما يكون حديثا على وفق مقاساتها في هذه الفترة او تلك. والغريب ان الحداثة نفسها أصبحت غولاً ضخماً يستوعب كل المتناقضات، فهي عندما ترفض حركة ما على ألها غير حداثوية، في وقت ظهورها الاول، فإلها تستوعبها وتضمها اليها حين تفرض هذه الحركة وجودها وتصبح معسبرة فإلها تستوعبها وتضمها اليها حين تفرض هذه الحركة وجودها وتصبح معسبرة عن الحاجة أو العصر الذي تظهر فيه.

إن استرخائنا الكسول أمام الحداثة والنظر الى بلدوزرها الفخم ووهو يقلع الأخضر واليابس من أرضنا.. وإعجابنا بهذا الهول والجبروت سيجعلنا ذات يـوم فريسةً لها، وسنمزق على سفرها عقولنا وأرواحنا. ولذلك أميل إلى ان نضـــع

<sup>ُ</sup> البيان الشعري الرابع للشاعر والذي القاه في ملتقى تموز الشعري الذي اقامه الاتحاد العام للأدبساء والكتساب في العسراق في 199٧/٧٢٦ ثم نشر في مجلة الطليعة الادبية العدد ٩ سنة ٢٠٠٩.

انفسنا مراقبين لها لمسافة معقولة، وأن نراقب مشكلاتها وأمراضها وغريز ها الكاسحة.. وسأحاول هنا ان أقوم بهذا الدور بعسد ان كنت في مركزها، وسأريكم ما رأيت وأنا على هذه المسافة المعقولة منها..

ليس بأستطاعتنا (نحن الذين قضينا كل عمرنا ندافع عن الحداثة وننف له مشاربعها) ان نتنكر دفعة واحدة للجوانب الايجابية التي نتج عنها شعر جديد نشط وغاير للشعر القديم. ولكننا لايمكن (اذا اقتضت الموضوعية ذلك) ان نسكت على الدور المركزي الذي مارسته الحداثة، وما أحدثه ذلك الدور مسن ضرر باعتبارها هي وطلابحا المدافعين الوحيدين عن الشعم والادب بصيغت الحديدة. ولذلك وجب تشخيص الجوانب السلبية من الحداثة وهي الجوانب البلية من الحداثة وهي الجوانب البلية من الحداثة وهي الجوانب البلية المي المور وتنوع الشعر والادب بعد ان استنفدت الجوانب الايجابية اغراضها واحدثت ما أحدثته من ثورة جذرية في الشعر والأدب.

# الحداثة الغربية والحداثة العربية:

سينصب الحديث في هذا البيان على الحداثة لا باعتبارها فكرة او مفهوماً بل باعتبارها مؤسسة مركزية دكتاتورية لها مساطرها ومقاساتها ونماذجها الخاصة. وعلى الرغم من أن بياناً كهذا غير مطلوب منه أن يقدم سرداً تاريخياً لظهور الحداثة الغربية أو العربية (بسبب وفرة المراجع في هذا الجال) إلا انسا سنحدد المنطقة التاريخية والإصطلاحية التي سنتحدث عنها بشكل سريع. إن الحداثة، كفكرة، يمكن أن نجدها في أبعد نقطة من تاريخ الادب والشعر وهسي

تتقلب وتمضي براحة في إحداث ما هو جديد دائماً. فمنذ الشمعر السومري والمصري القديم والشعر والادب في تحديث وتطور مستمرين.

إن ما هو حديث كفكرة ويسمى Modern، وكذلك الحداثة كترعـــة وتسمى Modernity هما تماماً في منطقة مختلفـــة عمــا نســـميه بـــالموديزنزم Modernism أي الحداثة كمؤسسة ومدرسة عقائدية للتحديث.

لقد كان الشعر الجديد او الحديث Modern في العصور القديمة يظهر عفوياً، او انه يظهر قصدياً ولكن دون تنظيم Modernity . وكسان ذلك ينطوي على الكثير من الحرية التي يمارسها الشاعر دون ان يضغط على حقيقة الشعر وجوهره في عقيدة نظرية محددة.

اما الحداثة (الموديرنزم) كمؤسسة ثقافية وفكرية فهي تحديداً تلك الخطابات والمقولات والتابوهات واللوائح والتعاليم والبيانات التي ظهرت منك فهاية القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، اذ سيطرت الحداثة كمؤسسة كبرى للثقافة والادب والشعر على القرن العشرين بأكمله.

إن مصطلح الحداثة Modernism هو عبارة عن منظومة من المصطلحات الفرعية الممهدة او المركزية او اللاحقة وسندرجها كما يلى:

1\_ ما قبل الحداثة Premodernism والمقصود منه الحركات الستي مسهدت للحداثة قبل منتصف القرن التاسع عشر وبعده بقليل، وقد يطلق على هذه الحركات مصطلح (الحداثة الاوليسة Protomodernism او (الحداثية الاوليسة Paleomodernism).

Y حركة الحداثة Modernism؛ وهي النظام الفكري والثقافي للتحديث، والذي بدا يتبلور بعد منتصف القرن التاسع عشر ثم ساد في العقود الأولى من القرن العشرين وضم حركات لا يوجد ما يوحدها، بل ان بعضها جله كثورة كاستحة على الاخر. ومن هذه الحركات الانطباعية Post impressionism وما بعد الانطباعية Expressionism والتعبيرية Cubism والتعبيرية Expressionism، والمرمزية Symbolion، والمرمزية Symbolion، والدوامية الدوامية الدادائية Dabaism، والدادائية القرن التاسع عشر قد قام على اكتاف واذا كان أدب وشعر وفن القرن التاسع عشر قد قام على اكتاف

واذا كان أدب وشعر وفن القرن التاسع عشر قد قام علي اكتاف الرومانسية كحركة جاءت بعد الكلاسيكية الجديدة، فإن منتصف نهاية القرن التاسع عشر شهد ذبول الرومانسية وظهور الحداثة بمدنها ومؤسساتها وأدبائها وحركاتها المتنوعة وتقاليدها الخاصة. وسرعان ما استحوذت الحداثة كمؤسسة على أغلب المدارس الجديدة، وبضمنها الواقعية التي تقف بالضد منها. وما ان روضتها وطوعتها حتى أذخلتها ضمن قائمتها تحت اسم الواقعيسة الجديدة ثم الواقعية السحرية وغير ذلك.

٣\_ ما بعد الحداثة Postmodernism والمقصود بها حركات الحداثة الجديدة ما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥) وهي إعادة إنتاج الحداثة بعد نقدها ولها ما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥) وهي إعادة إنتاج الحداثة المتأخرة تسميات أخرى هي (الحداثة الجديدة Newmodernism) و (الحداثة المتأخرة Anti – art) ويقع خليط من الفن والفن المضادفة وادب الصمت الذي يقوم على اللامعقه واللاتخطيط ضمنها فن المصادفة وادب الصمت الذي يقوم على اللامعقه واللاتخطيط

وعلى المحاكاة الهزلية Parody ،ويشمل هنري ملر وصموئيل بكت، وتقع في دائرته الرواية الجديدة في فرنسا ورواية اللارواية – non – Fiction في المانيط والولايات المتحدة والنتاجات المشبعة بكوابيس وعطانة الجنسس والمخدرات. وتتضح صورة ما بعد الحداثة اكثر في الفن التشكيلي في حركسات التعبيرية التجريدية والفن الشعبي Pop Art والفن البصري art والفسن الحركسي وأخيراً السوبريالية super – Realism وما تلاه من الفن الذهنوي والتعبيرية الجديدة.

إن هذه الحركات لا تتعارض مع الحداثة، بل الها إعادة صياغة جديدة لتيارات حديثة مبكرة. وهكذا اصبحت الحداثة برأسها وجذعها واطرافها غولاً او تنيناً صناعياً مرعباً تتلاعب في جسده اسماك وطيور وحيوات عديدة حية يراد لها فك سجولها لتتحرر من مركزية ذاها ومن دكتاتوريتها الطاغية. لقد تشابك هذا البحر المتلاطم من الحركات المتناقضة ليكون منظومة عقائدية فنية وادبية تكافح الماضي ونحت الاعمال الجديدة شعراً وادباً وفناً ونحتاً يصل الى حد سلبها من الروح الانساني وتبدو مأسورة في اقفاص تدار آلياً من إدارة بيروقراطية اسمها مركز الحداثة، حتى اننا إذا استعرضناها فسنشعر بأننا نتجول في متحف للفيزياء أو للتكنولوجيا الثقافية.

فإذا ما أدركنا أن كل هذه المنظومة الجبارة التي تعمل مثل جهاز آلي ضخم في الغرب انتقلت إلينا منه بعض آلاته وبكراته وبراغيه وأشرطته وشطاياه، ولم يستطع المثقف العربي ان يتمثل هذه المنظومة الجبارة أما لنقص في وعيم الحضاري او لمربكات داخل الوجود العربي نفسه كالقمع والتخلف والتسطيح

وهيمنة الاديولوجيات السياسية والدينية للماضي العربي والخوف من التحديث، وشيزوفرينيا فصل الآلة عن منظومتها الفكرية والاجتماعية وغيرها.

إذا ما ادركنا هذا كله فسنعرف المأزق المزدوج للحداثة العربية، فيهناك أزمة وعنف وبداية تحطم الحداثة الغربية في الغرب نفسه وهناك تحطم ما يتحطم على الارض العربية.

لقد نمت الحداثة الغربية في ارضها تدريجياً وكانت ضرورة ملحة وقت نشوئها وإعطائها الثمار وصار لها تاريخ وتفاصيل ومساجلات كبيرة، أما عند العرب فليس هناك مثل هذه الشعيرات الدقيقة لشجرة الحداثة، وانحا هناك بيساطة حداثة غربية يحاول المثقفون والشعراء العرب إعادة صياغتها او استنبالها عربياً منذ لهاية الحرب العالمية الثانية (أي عندما ظهرت مرحلة ما بعد الحداثة في الغرب) وقد اصطدم ذلك كما قلنا بمشكلات كبيرة (سنتكلم عنها) نتج عنها على مستوى الشعر تحرر الشعر العربي من شكله الهندسي المعروف وظهور على مستوى الشعر تحرر الشعر العربي من أوزانه المعروفة وظهور قصيدة النشر والنص المفتوح، ورافق ذلك فهم جديد للشعر استغل التقنيات الرمزية والاسطورية والاقنعة وما يسمى بالاستعارة الكلية وغير ذلك. كلها اعطت للشعر العربي بهاءً جديداً. الا ان الحداثة وخصوصاً عند قليلي الموهبة ظهرت معها مشكلات هائلة أسلوبية وبلاغية ولغوية وفنية وروحية واجتماعية ما زالت عاقة ومشوشة، فضلاً عن ازمة الحداثة العربية الاساسية وهي مشكلة الفصام عنها وبين المجتمع العربي في غالبيته، فالثورة الصناعية (الستي نحصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي لم تظهر الى الان في المجتمع علوري أو التي حصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي لم تظهر الى الان في المجتمع الغربي الم تظهر الى الان في المجتمع الغربيا والتي حصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي لم تظهر الى الان في المجتمع الغربيا والتي حصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي لم تظهر الى الان في المجتمع الغربيا أو التي حصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي الم تظهر الى الان في المجتمع الغربيا أو التي حصلت قبل قرنين في المجتمع الغربي المحتمد الله اللان في المجتمع الغربي المحتمد والله اللان في المجتمع الغربي المحتمد الله اللان في المجتمد والهورة المحتمد والله الان في المجتمد والله الله الله الله الله النقورة المحتمد والله الله الله اللان في المجتمد والسي المحتمد المحتمد والله الله الله الله والتي حصلت قبل قرنين في المجتمد العربي المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد العربي المحتمد المحتم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد

العربي. وهكذا ظلت الحداثة العربية بلا ظهير فلسفي ولا قاعدة تكنولوجية واجتماعية متطورة أي الها دخلت المجتمع العربي مثل محارب أعزل تنتظره الاف الشراك والحفر والمصاعب.

إننا نرى أن الحداثة عربياً أخذت مقطوعة عن تاريخ الغربي، وعن الجدورها الفلسفية ومناخها التكنولوجي والاجتماعي وقد استفيد منها براغماتياً أي نفعياً لإحداث رجة أو صدمة مفاجئة لشحن الذات العربية في مناطق معينة كالادب والرسم والمسرح وتحديداً الشعر فنتج عن ذلك شار جيدة في اول الامر دون ان ينتبه الى المأزق والمشكلات التي تنتظر غرساً ناقصاً من هذا النوع.

واذا أنعمنا النظر في مشكلات وأمراض الحداثة عربياً وفنياً فإننا سنجدها في نوعين من المشكلات، الأولى أساسية كبيرة تكمن في الموجهات الستراتيجية للحداثة الغربية وتبنيها كأديولوجيا، والثانية ثانوية تكمن في الأوهام التي أشاعتها الحداثة.

## الموجهات الستراتيجية للحداثة الغربية

سنجاول الكشف عن الموجهات الستراتيجية للحداثة الغربية وكشف عنفها وتعسفها غربياً أو عربياً، وما يحيط تلك الموجهات والقوانين من مشكلات واضحة.

(1) المركزية: احتارت الحداثة لنفسها موقعاً مركزياً هاضماً لكل تيارات وحركات عصرها الجديدة. واستطاعت ان تنوع آلياتها لمزيد من المركزة ان تخلق من أية حركة جديدة كوكباً يدفن في هذا المركز أو يدور حول. وبذلك طردت الحداثة على هامشها أو محيطها الخارجي كـــل الالـوان المحلية أو القديمة بل الها عملت على سحقها.

وقد تحولت مركزية الحداثة والتعصب لها الى أديولوجيا لا تسمح بال تصمها بالتخلف والمحدودية. وبذلك هشمت، عن قصد، كل ما هو محلي وكل الخصوصيات المنتشرة هنا وهناك والتي كان يمكن أن تثمر عنها غابات من الشعر الخاص المتجذر في أرضه.

أن مركزية الحداثة مارست هنا دوراً دكتاتورياً تعسفياً في ونست لهمذا الدور أديولوجيا فكرية هائلة حتى صار من الصعب زحزحته أو عله يمسارس حضوره بالحجم المعقول الذي ظهر به في بداية الامر.

إن فكرة الحداثة التي كانت تُظهر الجديد عفوياً في كل عصر ظـــهرت كمؤسسة توتاليتارية مركزية كبرى خلال القرن العشرين.

إن الرومانسية، على سبيل المثال، التي تفصل بين الكلاسيكية والحداثــة لم تتحول الى مؤسسة اديولوجية رغم تنظيرات كوليردج ووردرورث والكشــير من النقاد الرومانسيين، فقد ظلت الرومانسية نزعة مفتوحة بلا قيود أو ضغــوط أو مركزية.

اما الكلاسيكية (واعني الكلاسيكية الحديثة في القرنين ١٧، ١٨) فكانت مثل الحداثة مؤسسة صارمة مركزية كان لها ظهير فلسفي صارم يمثله

ديكارت وكانت، وظهرت المؤسسات العلمية السياسية والاجتماعية لتعزز مركزية الكلاسيكية كشكل ثقافي لتلك الفترة ولذلك تبدو لنا الرومانسية منطقة راحة بين مؤسستين عتيدتين هما الكلاسيكية والحداثة. ولأهما كذلك فقد دارت بينهما (أي الكلاسيكية والحداثة) حرباً شعواء بسبب من كوهما مؤسستين مؤد لجتين. إنها حرب اديولوجيا فنية، وليس صراع فنون مفتوحاً.

(۲) الكلافية: أوحت الحداثة لمريديها وطلابها الها لهاية المدارس السابقة والها الطريقة التي ورثت الماضي الشعري كله وعارضته في الوقت نفسه، وحقيقة الامر أن الحداثة لم تكن سوى طريقة أو منهج كتابة كان يمكن ان تندرج فيها طرق أو مناهج عديدة اخرى.

ويذكرنا هذا بالنظرية الاشتراكية ومسمياها الكشيرة (الماركسية، الشيوعية، اليسارية...الخ) يوم كانت (من خلال وهم الكلاّنية) تمنع ظهور او تطور أي شكل فكري او سياسي آخر، وإن ظهر فإلها تعده نوعاً من تخرصات الرأسمالية او من بقايا البرجوازية الصغيرة. بينما تمثل النظرية الاشتراكية واحدة من عشرات النظريات الفكرية والسياسية التي انتجها الانسان. وقد يرتد هذا الى التفكير بأن ظهور العصاب الماركسي والعصاب الحداثوي قد حدثا في الوقت نفسه تقريباً، فقد بدأت الماركسية تتبلور ايضاص مع لهاية القرن التاسع عشر، والغريب ألها ظهرت في أول دول ومدن الحداثة أيضاً وهمي المانيا.

وعلى الرغم من التناقض الظاهري الذي يبدو بينهما، كانت الحداثـــة تناظر الفكر الماركسي والاشتراكي عموماً في كلانيته.

إن فضح المفهوم التوتاليتاري للاثنين، كان وسيكون ضرورياً لإســـقاط مركزية وكلية الحداثة معاً ووضعها في حجمها الطبيعي.

(٣) النخبوية: كانت الحداثة دائماً تختار لها نخبة صغيرة من المبدع ين الذين يظهرون في باديء الأمر كطليعة مثقفة تسهم في تنويسر الجموع، إلا ان مباديء الحداثة وآلياتها وظهور اللامعقول والعبث والعدمية في نسيجها كانت تجعل من هذه الطليعة نخبة منعزلة تتطرف في عزلتها كلما طالبتها الجموع بالاقتراب منها.

وقد تكررت حوادث النحبوية مع أغلب التيارات الحديثة، مما قطع عنها الهواء اللازم لاستمرارها، الذي قد يقود الى الإطاحة بكل هذا والعودة المجانية إلى الكثرة والجموع الهائلة التي تسطّح الكثير من المبادىء بمطالباة السريعة والملحة.

# أوهام الحداثة:

الجديد من الشعر، وتعطلت إمكانية الإستفادة من الأنـــواع والأشــكال الشعرية القديمة باعتبارها شعراً بالياً.

وفي ظني أن الحداثة هنا مارست فعلاً احادياً عنيفاً أمام خارطة منوعة غزيرة حافلة بالأشكال الشعرية الكثيرة التي انتجتها أمم سابقة وأرواح عفوية على مدى أكثر من خمسة الاف سنة سابقة.

لقد سمحت الحداثة لنفسها أن تكون العصا التي تضرب كل أنواع الشعر القديم، وقد استعملت هذه العصا أيدي الكثير من الشعراء غير الموهوبين وغير المسلحين بمعرفة وجدانية وروحية حقة.

وهكذا منعتنا الحداثة من التطلع بجدية الى قارة كاملة من فنون الشعر والنشر تشكلت في حقب ودهور طويلة وكانت جواباً طبيعياً لا قسرياً للسروح أمام الطبيعة والتاريخ والحياة، هكذا، بجرة قلم، طالبتنا الحداثة أن نعتبر الشعر الحديث خصماً لدوداً لكل هذه الانواع.

(٢) وهم التطور المستقيم للشعر: أخطر ما فعلته الحداثة ألها سطّحت فهمنا عن التطور الشعري وجعلتنا نظن أن الشعر يتطور بشكل مستقيم، وهناك محطات نوعية على هذا الخط المستقيم يحدثها الشعراء الحداثويون، وهنا الوهم الهندسي الساذج عن تطور الشعر جعلنا نعتقد بطريقة سريعة ان الحداثة تنفي ما سبقها وهي تتقدم الى الامام وربطنا، من دون وضوح، بين التقدم والحداثة. وغفلنا عن حقيقة التطور الشعري التي هي حركة دائرية متصاعدة إلى الأعلى، تلتقي فيها نقاط الدائرة العليا مع الدائرة السفلى

(الدائرة الجديدة مع الدائرة القديمة) في تساوق وتــوازٍ وتأثــيرٍ واســتلامٍ وتواشج، وتظهر فيه الدوائر الجديدة الماضي الشعري بأكمله.

(٣) وهم التقنيات ومصادرة العفوية: الحداثة في أساسها الاول انعكاس للنمسو التقني للانسان وظهور المجتمع التكنولوجي، وقد سيطرت علي الحداثة فكرة التقنيات والصناعة الشعرية وظهور الاليات المختلفة لنقل الشعر الى منطقة أخرى، والشعر يحتاج في جانب من جوانبه الى مثل هذه التقنيات والصناعة، الا أن التوغل فيها، وجعل التقنيات هي أساس التحديث في الشعر قد منع بقصد او دون قصد النبع العفوي السري للشعر والذي هو سبب طراوة وتلقائية وجمال الشعر والتصاقه بروح الانسان والطبيعة.

لقد أصبح الشعر لعباً تقنية وأسلوبية وبالاغية على حساب الجريان الهلديء والمنساب لجوهره وأعماقه القصية، تلك التي لا تخرجها العتلات والمكائن والسنارات المعدنية، بل التي تنبع عفوياً من شدة عمق الروح الانساني وانفجار هذا العمق أمام حرارة الحياة والوعي والجمال، من دون إرادة في احيان كثيرة.

(٤) وهم الشكل اللغوي المتعالي والغموض المقصود: لم تأخذ اللغة أرجحية في علاقتها بالشعر كما اخذته تحت ظل مفاهيم الحداثة، وانفلت تطرف كبير في التعامل مع اللغة نفخ في الشكل اللغوي حتى أصبح ورماً وسحق تحته جوانب الشعر الاخرى.

لاشك في أن تنشيط اللغة الشعرية امر في غاية الاهمية. ولكن هذا الامسر يجب أن يتم بموازنة وتساو وتناغم مع الجوانب الأخرى، لكن الحداثة بتأكيدها على اللغة كعامل حاسم في العملية الشعرية اعطت الفرصة لتضخيسم الوهسم اللغوي الذي طحن تحته العوامل الاخرى، وهكذا أصبح الشعر، عبر الكثير من نصوص الحداثة، مهارة لغوية وشكلاً لغوياً تسلطياً يذكرنا بعنف التقنيات المذي هو عنف عقلى تم على حساب العفوية والبساطة والجمال والروح في الشعر.

# الحل: موت مؤسسة الحداثة

والان بعد ان كشفنا الاليات التعسفية للحداثة (المركزية، الكلانية، النخبوية) والتي عملت على طرد المحيط وتنوعه عن طريق المركزية، وعلى جعل الالوان لوناً واحداً عن طريق الكلانية، وعلى حصر الشعر بمجموعة محددة من المثقفين والمتلقين عن طريق النخبوية. وما نتج عن ذلك من أوهام وتصورات خاطئة للشعر حجبت الجمال والعفوية والحصوصيات المحلية، ونسادت بشعر عالمي واحد.

الان، هل يمكن تصور الخسارات الفادحة التي نتجت عسن الحداثسة. ان التنوع الانشروبولوجي والجغرافي والتاريخي والفولكلوري للوطن العربي كان من الممكن أن يكون مصدر ثراء لشعر متجذر في مكانه. لكن الحداثة منعت ظهور هذه التنوعات، فظهر نمط واحد للشعر الحديث، وهكذا خسرنا، نحن في الوطن العربي اولاً وفي الشرق ثانياً، وخسر الغرب قبلنا خصوصياته والوانه المتعسددة. الا ان خسارة الغرب كانت أقل فداحة منا لانه وبحكم الاشتغال المستمر وغسير

المنقطع لالياته ومكائنه الفكرية والفلسفية والعلمية والفنية، وبحكم وجود مفكرين ينبهون دائماً لاخطائه وعقده بحرية وصراحة فإنه كان يصحح، الى حد ما، مؤسسة الحداثة ويحاول الحد من بيروقراطيتها ومركزيتها أو قد يستبدلها كلياً إن لم تعد نافعة له، وأظننا الان في مرحلة احتضار الحداثة أو في العقود الاخيرة من حياتها.

أما المشكلة الحقيقية فتكمن فينا لاننا عندما نتبنى الافكار فإننا نقـــوم اولاً بعزلها عن ظروفنا ومجتمعنا، ثم بالتعصب لها بطريقة عشائرية ولا نعمــل علــى تطويرها وفتح الافاق لها بحكم عدم سيادة الحرية وعدم ممارسة الحوار مع الآخــو واستقبال الاضداد على الها مصادر إنعاش للفكر لا مصادر عداء.

إنني اود التنبيه على أن الشعر بالذات دون غيره من الفنون يمتلك قـــدراً هائلاً من الحرية في داخله وعليه ان يتحرر من أي اديولوجيا تحاول تســـخيره، فاذا كنا متفقين على عدم خضوع الشعر للاديولوجيا الفكرية والسياسية فعليه ان يتحرر حتى من الاديولوجيا الادبية والفنية، والحداثـــة اليــوم كمؤسسـة أديولوجية ثقافية تشكل عائقاً أمام تحرر الشعر وشق اللامتناهي في تعدده. ما هو الحلى إذن؟

لا يمكننا ان نستعمل العنف مع المؤسسة الحداثوية لتحطيمها لان هذا سيؤدي الى كارثة جديدة، بل نكون قد استخدمنا نفس سلاح الحداثة الذي كانت تستخدمه طيلة عصرها، بل أن أق وأرصن ما يمكن فعله هو تحويل الحداثة من مؤسسة الى فكرة، أي إرجاعها الى ما كانت عليه قبل أدلجتها، وعند ذاك ستقلع لوحدها مكاتب وكراسي وبيروقراطيات الحداثة، وسنجد حشداً

هائلاً من غير الموهوبين، الذين طبّلوا بعصيهم لها دون فهمها، والذين استتروا ها على الله عند الكثير من عيوهم الفنية والفكرية والجمالية وغيرها.

ان هذا الاجراء اليسير جداً (من المؤسسة الى الفكرة الحرة) سيطرد فئراناً ويقلع أصناماً وينظّف أقبية مظلمة، وفوق كل هذا وذاك سنتحرر نحن من هذا الجلد المستمر الذي تمارسه الحداثة علينا والذي يقضي بضرورة الاتيان بجديد مطلق.

إن الجديد قيد لا يكون بالجديث بـــل بـالمتنوع، بـالألوان الاسـلوبية والخصوصيات العميقة التي تكمن تحت أدمة جلودنا، نحن الـــذي نزحنا مــن مشارب مختلفة وبيئات وأصول مختلفة.

ان بؤس مؤسسة الحداثة يأتي من طردها المتصل لكل ما هو قديم تاريخياً، وهذه واحدة من أكبر مشكلاتها، فهي لم تعمل على محاربة البالي والقديم في عصرها فقط بل اختلطت عليها الأمور وشهرت رماحها بوجه الماضي كله.

أعني أن الحداثة وقعت في أزمة كبيرة وهي تصم كل الشعر الذي جاء من الماضي بأنه شعر قديم ولا بد من الثورة عليه ولم تتنبه الى ان هناك الكثير مما هـو قديم ظل محتفظاً بحرارته وجماله وقوته رغم تقادم الزمن وانه سيظل يحتفظ بكـل هذا حتى بعد زوال مؤسسة الحداثة نفسها.

لقد عارضت الحداثة الكثير من الانماط والانواع الخاصة والجميلة من الشعر، والذي ظهر في أحقاب مختلفة من تريخ الانسان وفي بقاع شدى من الارض، اذ كيف يمكن ان نتعارض او نقف بوجه تلك الصفحات المشرقة من الشعر السومري والالتماعات الفنية الوقادة للأساطيز السومرية والبابلية واغلني

الحب المصرية القديمة والشحنة الشعرية الهائلة في الابتهالات والصلوات الدينية القديمة والنضج الشعري من كتب الفيدا الهندية المقدّسة والكتب الصينية المقدّسة والأناشيد الكنعانية.

كيف يمكننا اهمال الشعرية الهائلة في شعر الهايكو والتاناكا الياباي والتشي والكوشيه واللوشيه الصينية وأغاني التانغ الشعبية والتنترا والبوري والخيلة واغاني الحب الفارسية القديمة والالتماعات الكبرى للشعر العربي في كافة عصوره والانماط الزاهية الملونة التي نمت على حاشيته كالموشح والدوييت والبند ونثر المتصوفة والعرفانيين والاشراقيين وأغاني التروبادور والليرك... وغيرها. وقد يقول قائل: الم تنتج الحداثة العربية شعراً عربياً جديداً جيداً فاصبح لنا منه رصيد محترم، فأقول: نعم، حصل ذلك ولكن بشكل لا يتناسب فاصبح لنا منه رصيد محترم، فأقول: نعم، حصل ذلك ولكن بشكل لا يتناسب الحداثة الشعرية والادبية ظلت معلقة ليست لها ارض حديثة مثلها من المجتمع والفكر والعلم والحياة، ولذلك فهي تقدم عنقها في اية لحظة للبتر ودفين ما

وقد يقول قائل آخو: وكيف نصون ما تحقق من الحداثة؟ فاقول بتحسرر الحداثة من فتيلها الايديولوجي وجعلها حرة طليقة تتنفس الهواء ولا تفرض مركزية وشروطاً وارتطاماً قسرياً مع الماضي والحاضر، لان العنف الذي تنطوي عليه مقولات الحداثة يسبب دماراً كبيراً، وقد يسبب عنفاً مضاداً، وفي الحالين ليس هذا ما نريده، بل نريد حداثة مثل الحياة تأكل وتتنفسس وتنام وتعمل وترتاح، لا حداثة مثل المكائن والعتلات او مثل منضدة البيروقراطي او مشل

سيف المتعصب والتي ينتج عنها دائماً ما هو غير انساني وغير جميل ولا يخدم مستقبل الانسان ولا مستقبل الشعر.

## الفصل الثـالـث العقل الشعري الناطق

ولهذا منحت اللغة، وهي أخطر النعم، للإنسان لكي يشهد على ماهية وجوده هيلدرلن •

•

## الغامض الجميل<sup>(\*)</sup> (دراسة في اعادة تعريف الشعر)

قدف هذه الدراسة الى إعادة تعريف الشعر على ضوء ما أنتجته حركسة النقد الجديد والعلوم الإنسانية ومحاولات النظر الشعري لقضية الشعر، إنها تحاول أن تقول شيئاً آخر غير التعريفات المدرسية (مثل الشعر هو الكلام الموزون والمقفى) وغير التعريفات الإطلاقية والعامة.

ربما تريد هذه الدراسة وضع التعريف الآتي للشعر (الشعر هـــو الكــلام الغامض الجميل) ولكنها هيء لهذه الغاية مجموعة من المداخلات التي تســعى لأن تكون جادةً في مجمل مسارها وصولاً لما تريد.

### ثلاثية (اللغة/ الكلام/ الشعر)

يرى عالم اللغة السويسري المعروف دي سوسير أن هناك شيئين مختلفين تمام الإختلاف هما اللغة والكلام باعتبار أن اللغة نظام تنتجه الجماعة وهي في جوهرها مستقلة عن الفرد، أما الكلام فهو نظام ينتجه الفرد داخل نظام اللغة ويتضمن ذلك خصوصيته أو طريقته في إنتاج هذه اللغة، ويصح هذا التقسيم عندما نرى بأن اللغة مجموعة محددة من القواعد والإستعمالات والأطر والمعاجم، في حين أن الكلام هو إجراءات شخصي عفوي بمر به الفرد يومياً في حديثه وتعامله من خلال اللغة وقد يتفق أو يتقاطع هذا الإجراء مع نظام اللغة قلد الصارم الواقف خلف رأسه، ولذلك يعتبر الكلام تدخلاً عفوياً في نظام اللغة قل يزحزحُ مع الوقت هذا النظام عن مكانه ويطوره إلى نظام صارم آخر يسهيمن فترة أطول وهكذا.. وهذه جدلية العلاقة بين اللغة والكلام.

ولاشك أن الشعر هو لغة تطمح لان تكون خصوصية بالنسبة لما حولها، لان الكلام، مهما تعدد الافراد الذين ينتجونه، فانه ولا شك نسيج متعارف عليه.. نسيج المداولة الشفاهية اليومية ولذلك فهو لغة مترلقة زئبقية سائحة ولكنها على العموم كتلة واحدة ويمكن أن نشتق منها نظاماً آخر أقل صرامة وقسوة وحجماً من نظام اللغة.. من هذه النقطة وددت ان اقول بأن الكلام هو المشافهة الشائعة رغم ما يلونه كل فرد عليها من لون خفيف ولذلك نقول بأن الكلام الشعر هو كلام اشد خصوصية أي اشد فردية من الكلام نفسه.. وهذا بحد

ذاته يفتح لنا مجالاً عظيماً للشغل في القضية الشعرية. وفي القضية اللغوية عموماً. حسناً هل يمكن ان نقول بأن هناك لغة وكلاماً وشعراً؟ او هل يمكن ان نقول بأن لغة ونثراً وشعراً؟ لافرق المهم اننا امام ثلاثية تفتح لنا امكانية للبحث في ما يسمى بر (البويطيقا) أو (الشعرية) هي أفضل من الثنائية التقليدية اليي ضمها دي سويسر وأعني بها (اللغة/ الكلام) في معالجة هذا الامر.

وهكذا اذا كنا \_ أمام نظام اللغة الثابت فان الكلام هو تدخل في اللغ\_ة وإن الشعر هو تدخل في اللغ\_ة وإن الشعر هو تدخلاً في الكلام ولذلك يكون الشعر تدخلاً مزدوجاً في اللغ\_ة وليس تدخلاً مفرداً.. إنه تدخلان في آن واحد فمن اين أتى هذان التدخيلان؟ وكيف تكونا؟

#### الكلام الغامض

تعتبر الفصاحة (وهي علم نثري لاشعري) إن الكلام يكون فصيحاً عندما يكون سهلاً مألوفاً حسن الاستعمال واضحاً. وبذلك تطايق الفصاحة نظام اللغة ولا تخرج عليه، وتنقسم الفصاحة ضمناً الى علمين الأول هو علم البلاغة الذي يرصد وضوح الكلام واللفظ والتركيب في اللغة نفسها، والثاني هو علم المعلي الذي يرصد وضوح الكلام في الذهن (أي قبل التنفيذ اللغوي) والمقارنة بين المعنى في الذهن ومدى تنفيذه في اللغة ولذلك فهو علم يحترز به من الخطائ في التعبير بالصور اللفظية عن الصور المعنوية التي يتصورها الذهن.

يعد الكلام غير فصيح عندما يكون صعباً غريب الاستعمال غامضاً حسب ما تقيسه مسطرة اللغة الواقفة خلف رؤوسنا ولا شك أن الكلام الغامض لوحده يكون متَّفراً اذا كانت غايته التوصيل العملي او النفعي لأمر ما، ولذلك يلجأ العلم الى خلق اللغة لا زيادة للألفاظ والتعابير فيها بل هي لغة توصيل محض تجهد نفسها أن لا تحيد عن الطريق.

ويُعدُّ الكلامُ بدون معنى عندما يفشل في إيصال الحالة الذهنية كما هي الى اللغة، ولاشك ان الكلام الخالي من المعنى لوحده يكون منفراً إذا كانت غايتــه التوصيل العملي والنفعي لأمر ما. وهكذا يكون الكلام الواضح متطابقــاً مـع نظام اللغة والكلام الغامض خارجاً على هذا النظام..

إن الكلام الغامض لوحده نثر غامض من شأنه ان يكون مشوشاً إذا كسان منحرفاً عن الغاية الواضحة التي قصدها او اسلوباً نثرياً أدبياً إذا كسان باتجاه الغاية التي قصدها، وهذا يعني ان الكلام الغامض لوحده هو نثر اسلوبي يسؤدي منفعة أدبية ما ولا يكفي الشعر أن يكون غامضاً بل ان يكون جميلاً أيضاً لأن غموض وجمال الطبيعة والذات واللغة.

ا عموض الطبيعة: لا اعني بالطبيعة هنا مفهوماً رومانسياً بـــل واقعاً فيزيائياً موضوعياً يهتم بكل ما يحتويه الكون وهذا يعني انظمة هائلة شديدة الغموض حتى وان كشفت عن بعض قوانينها فصول الفيزياء المعاصرة الا الها تبقى غامضة بما تحتويه من منظومات اسرار شديدة التآلف والتشابك حتى ان المتبحر في علمي الفيزياء والكيمياء لا يمكنه إلا أن يسخر مــن أي قول يدعي كشف عناصر وقوى وقوانين الطبيعة، فــهي علــى تشــكلها

المنتظم تبدو اعتباطية لا غاية لها سوى تنفيذ آلية عميقة في داخلها وهيعى على فوضاها تبدو مسيرة وفق قوانين داخلية صارمة وهكذا فالطبيعة يكتنفها الغموض خصوصاً اذا اخذت ككل ولم تؤخذ متجزأة والشيعي والرومانسي) كان يرى هذه الطبيعة واضحة بسيطة يمكن التقاط هذا المقطع او ذاك منها والتعبير عنه في اشعاره وهو في ذلك مخطىء تماماً حسب ماوسعته أنظمة العلوم الحديثة من معارفنا حول الطبيعة وغموضها وأسرارها، اما إذا أراد الشاعر الحديث أن يكون واعياً بما يكتب وليس تحت تأثير كحولها المخدر كما كان الرومانسي بفعل ذلك بشكل خاص، إن غموض الطبيعة يجب أن يجد له صدى الشعر باعتبار أن الشعر يمثل الكلي الذي يعبر عن ماهيتها وجواهرها الشيديدة الغوص الطبيعة فهو أمر من شأن العلم أولاً ثم النثر ثانياً لأن هذا الوضوح الهش يتسرب الى العلم بحكم طبيعة العلم الجدية التي لاشان لما بالكليات والى الادب في منطقته الهشة واعني به النثر الادبي، ولذلك يكون الغموض في الشعر مقابلاً مبتكراً (وليس انعكاساً) لغموض الطبيعة يكون الغموض الطبيعة.

الذات كخاتمة شائكة لسلسلة الفعاليات بعد الفيزيائية في الطبيعة امتدادة المتاليات الخامضة والكثيفة ولكننا حالما نصل الانسان فاننا ننتقل الى درجة ارقى، فذات الانسان مركز آخر بعد مركز الطبيعة لانما ذات عاقلة مخسيرة فاعلة قادرة على السيطرة على الطبيعة في بعض نواحيها وهكذا تبرز هذه الذات كخاتمة شائكة لسلسلة الفعاليات بعد الفيزيائية في الطبيعة واعسنية

البايولوجية برقيها المتناهي وصولا الى الانسان، هذه الذات الانسانية تحميل شفرات غامضة تلخص كل التطور الحيوي الذي مرت به الاهماض الخلوية والخلية بالذات، ولذلك فهي وإن تظهر الى السطح بسيطة أحادية فاعلية باتجاه واحد إلا ألها في حقيقة الامر مركبة متعددة تحيطها شبكة من الفعاليات السرية التي لا يمكن إدراكها. وفي هذا الجال يتعقب هيجيل في كتابه الكبير (علم ظهور العقل او فينومونولوجيا الروح) تطور هذه الذات وتطور وعيها ليتركنا ندرك اية شبكة لا حدود لتركيبها تشكل نسيج هذه الذات ومادها ولذلك فهي غامضة مهما تعقبناها وإدركنا قوانينها. الهيا غامضة غموض الصدف التي لا حدود لها وغموض القوانين التي لا حدود لما يتعلن التي لا حدود عما تعقبناها ولا بد للشياعر وهيو عامضة غموض المدات الى الشعر ان ينقل شيئا من غموضها والا كيان كاذبامنتقيا لا يعباً بمشكلة الذات الكلية. ولذلك يتسرب غموض السذات وغموض نسيجها الى اللغة الشعرية.

التعموض اللغة: تكونت اللغة في اعقد عمليات التكيف والتوليد للصوت البشري الاشاري وان هذه اللغة التي تبدو بسيطة من الخارج تتضمن نظاما إشاريا هائل التعقيد تطور مع الوقت ليزيح الاشياء التي كلن يدل عليها ولينتظم في سلسلة من التفاعلات التي جعلت منه فيما يعد نظاما اشاريا معقدا اصبحت الصلة الرمزية فيه بين الدال والمدلول والشيء واهية، كيف نشأ هذا النظام؟ ماهي قوانينه؟

كيف يمكننا السيطرة عليه؟ هذه اسئلة كثيرة تدل على أن اللغة غامضة في معناها ووجودها وتكاد اللغة ان تطرح أسئلة كبرى كالتي يطرحها العقل إذا ما حاولنا ذلك، فكما أن الفيلسوف اليوناني يطرح السؤال الخطير (لماذا نحسن هنا؟) تطرح اللغة السؤال الخطير (لماذا نتكلم هكذا؟) إذ ما الذي قادنا الى ان نقول بأن كلمة (رجل) تعني الانسان الذي يحمل صفة الذكورة.. وهل ان اللغة صادقة في هذا التعبير..؟ هل ستستمر هكذا؟ هذه الاسئلة وغيرها لاشك تسدل على غموض اللغة وسريتها الخفية، ولذلك فحين يستخدم الشاعر اللغة ليعبر بها عن شيء ما فلابد ان بعض غموضها سينتقل الى عمله الشعري، بعض من عدم دقتها التاريخية أصلاً في التعبير عما نريد.. هذا كله سينتقل الى النص الشعري بشكل فيزيائي، على الاقل، وبشكل مركب فيزيائي وواع اذا ما فكرنا في وظيفة اللغة ونحن نكتب.

ان النص الغامض، واعني به الكلام الغامض واعني به النشر الغامض، هو أحد طرفي الشعر لانه ينقل غموض الوجود الذي نحن فيه وهو كمـــا اسـلفنا غموض تمليه أوليات كبرى تتعلق بالطبيعة والذات واللغة.

#### الكلام الجميل

الكلام الغامض لوحده نثر أما الكلام الغامض الجميل فهو شعر، ولذلك يصبح الشعر عبارة عن التقاء نمطين نثريين أحدهما غامض والآخر جميل، فالنشر الغامض لوحده نثر اما النثر الغامض الجميل فهو شعر

لان الجمال يكسر عتمة الغموض، والغموض يزيد الجمال قوة وصعوبة إن كللاً منهما يساعد الآخر على الإتكاء والرقي الى أعلى. فما هو الجميل؟ إنه ياتى أيضاً من الطبيعة والذات واللغة.

1 - جمال الطبيعة: إن جمال الطبيعة لا يعني بساطتها وعدم غموضها بل يعني على وجه التحديد تميزها عن السديم الذي كانت عليه والذي مازال يعيش في داخلها. ان تميز وتبلور ونضج الاحجار والنباتات والحيوانات هو جمالها إن رقي عناصر الطبيعة وعدم دخولها في مادهًا الاولى.. في هيولها القديم يعني جمالها، ولذلك يلتقط الشاعر ما تميز ونضج ونحت من قبل الطبيعة على أنه جمالها الذي لابد ان يتسرب الى النص الشعري أثناء الكتابة.

أما المتراكم الاعتباطي الغفل الذي تبثه الطبيعة كل لحظة، فهو قبحسها ونثرها إن صح التعبير لأنه يفتقر إلى الجمال التلقائي الذي تعبست الطبيعة في استخراجه ووضعه على هذه الشاكلة، فالكاربون مثلاً نثر الطبيعة أمسا المساس الذي هو ذرات كاربون مضغوطة ومعرضة للحرارة لسنين طويلة فهو شعرها، وذرات رمل البحر نثر الطبيعة اما لؤلؤ المحار فشعرها والأمثلة كثيرة لاحصر لها، إن الطبيعة لتنطوي على جمال يلمع هنا وهناك وعلى الشاعر أن يلتقطه .

٢ جمال الذات: يصل هيغل في اخر مراحل (ظاهريات الروح) عنده إلى أن الذات عندما تدرك نفسها جيداً فالها تتعالى وتصبح الهية وجميلة، والوعي يعمل على ان تدرك الذات نفسها، انه يعمل على رقيها وتفردها ولذلك تنفرد ذات الشاعر بالنظر الى جمالها لا باعتبارها فردية بل باعتبارها ذاتاً انسانية متعالية قادرة على العلو والتكامل مما يكشف عن جمالها قياساً الى الذات التي لم تدرك نفسها ويشع من وعي الذات هــــذا نــوع مـن الاحساس بالقدرة والمهارة والصناعة الجميلة التي هي منطقة عمل الشـاعر ولدلك ينتشر هذا الاحساس في الشعر باعتباره معبراً عن سـلطان خفــي جميل. وهكذا يشيع الجمال باعتباره ابتكاراً من ابتكارات الذات الواعيــة التي هي ذات الشاعر.

اللغة: يعمل الإستعمال التقليدي والنفعي للغة على خلق مستوى أفقي مبذول يفيد في عمليات التداول والكلام اليومي فاذا مساخرج أحد على هذا الاستعمال وقال كلاماً خارج هذا الافق شعرنا بالانتباه بل وبالسعادة لانه اجترح جمالاً في لغة الكلام والطفل او الاجنبي (عندما يستعمل لغة غيره) يخرجان معاً على أفق اللغة المستعمل واليومي ولكن خروجهما هذا يكون مصادفة ودون وعي وقصد أما الشاعر فعمله الكبير هو في الخروج الواعي على الاستعمال اللغوي المبذول لانه ينعش ويجدد طبقات الحياة..

إن الاستعمال المدهش في اللغة يعني استعمالاً جميلاً لها لانـــه يعـــني أيضـــاً خروجاً على أعرافها السياقية المتداولة.

أن اللغة تحتوي في ثناياها على طاقات هائلة في الاستعمال الجميل وعلي الشاعر الحقيقي ان يعمل على نبش هذه الطاقات واشاعتها.

#### الشعر التقاء نثرين

لقد كانت مشكلة تعريف الشعر القديم تكمن في الها موجودة ضمن الشكالية (واعني بالاشكالية العلاقة) قديمة كان من الصعب زحزحتها دون الانتقال إلى اشكالية جديدة أي ان الاشكالية القديمة للشعر تضعه في السوزن والقافية (في الشعر الكلاسيكي) ثم في التفعيلة (الوزن) في الشعر اللاحق ثم في الايقاع الداخلي في قصيدة النثر وكل هذه ظلال اشكالية واحدة، أما محاولتنا هذه فتزيح أصلاً هذه المنطقة لتنقل الى منطقة أو اشكالية جديدة تصليح للماصبح عليه الشعر ولذلك تصبح أمامنا علاقات جديدة تعطي للشعر مفهوماً جديداً فقد أصبح الشعر لقاء نثرين أحدهما غامض والآخر جميل وكلاهما يستمدان قوقما الغامضة والجميلة مما هو موجود عليه الخلق في الطبيعة والذات يستمدان قوقما الغامضة والجميلة مما هو موجود عليه الخلق في الطبيعة والذات الستمدان قولما التحديد يفترض اشتراطات او قياسات أو معايير ملزمة لكي نستطيع ان نزن بدقة النص الذي بين أيدينا ليكون شعراً او نثراً.

تشبه القصيدة خطاطة Schem مقترحة لجمال العالم. ولذلك فهي تعتمين بتحشيد نظامين متقابلين في ايقونة مكتوبة واحدة. يرتبط النظام الاول بالمدلول

Signifle ويؤشر هذا صعيد المحتوى، وتأويله الفلسفي يرتبط بالجوهر المغلسق للنص ذلك الجوهر الذي ينبع من الجوهر المغلق للوجود وللجسد ولذلك يرتبط بفكرة النص الغامض. من هنا ستحيلنا هذه التتابعات الى هذا المنحى:

المدلول الشعري ــ الجوهر المغلق ــ النص الغامض.

أما النظام الثاني فيرتبط بالدال Signiant الذي يؤشر صعيد العبارة وتاويله الفلسفي يرتبط بالشكل المفتوح ذلك الشكل الذي ينبع من الشكل المتعدد والمفتوح للوجود والجسد ولذلك يرتبط بفكرة النص الجميل.

من هنا ستحيلنا هذه التتابعات الى رسم المنحني الاخر:

الدال الشعري \_ الشكل المفتوح \_ النص الجميل.

إن القصيدة ما هي إلا الدليل أو العلاقة او الإشارة Signe الستى تربط النظام الاول بالنظام الثاني وتفصلهما لدرجة عدم فكاكهما إلا نظريا. ورغما ان فكرة الدال والمدلول هي فكرة سيميائية الا الها تنطوي على تاويل فلسفي بل ونظر شعري لا يخلو من امكانية كشف جديد للشعر الذي نحن بصدد تحليله او اعادة تعريفه.

لقد سبق وان ذكرنا بان الشعر التقاء نثرين اولهما غامض والاخر جميل وقد سعينا في الجزء الاول من هذه الدراسة لتوضيح هذا الامر وسيكون لزاما علينا بعد ان اقترحنا اشكالية جديدة لمعالجة الغامض والجميل من خلال نظاما سيميائي ((الدال، الدلول، الدليل)) فتحناه على نظام فلسفي جوهسر وجسود، سيكون لزاما علينا نقل هذه المستويات المعرفية الى مستوى النظر الشعري أو

((النظرية الشعرية)) التي ستبحث في ((الجميل الغامض، النص، باعتبارها ثلاثية مرادفة يتحصن بها النظر الشعري امام النظر السيمائي وأمام النظر الفلسفي.

#### النص الغامض/ الجوهر المغلق

نبغي اذن، ونحن نؤسس النظر الشعري، أن نبقى في المصطلح الذي يطلقه وحم الشعر لا رحم الفلسفة او رحم العلوم الانسانية لان هذا النظر مؤسسس على الشعر نفسه لا على النشاطات الروحية أو العقلية الاخرى.. ولذلك نؤكد على مقولة ((الشعر التقاء نثرين ((غامض وجميل)) لاها مقولة مستلة من الشعر نفسه لا من جماليات النقد أو الفلسفة ونسعى لان تتعمسق هي وكوكبتها الاصطلاحية من أجل وضع نظام جديد هو ((الشعري)).

يبقى النسق العناصري والنسق العضوي مفتوحين على الطبيعة تبعث الصدق والتطورات البطيئة نقلاقهما من مستوى الى اخر ولكن النسق الحود ينغلق كلما تطورت السلالة البايولوجية، فمع نشوء أول جزيئة حية في الوجود ينعزل نسق الآلية والضبط والعمل للجسد الحي الصغير ويتمشل ذلك في الكائنات الحية الدقيقة ((الفايروسات، البكتريا، الفطريات. الخ)) ويرداد انغلاق هذا النسق كلما تقدمت السلالة البايولوجية صعداً، وبذلك يزداد هذا النسق غموضاً وتعقيداً حتى نصل الى الجسد البشري الذي يحمل أرقى الأنسلق والأنظمة الحية والتي تتضمن أشد العمليات الحيوية تعقيداً وغموضاً.

ولا يخلو هذا المشهد الذي قدمناه عن تقدم انغلاق النسق وغموضه مسن إغراء لنقله أو ترحيله الى المشهد الشعري حيث يصل مع القصيدة الحديثة ((الشعر بمعناه الحديث)) إلى ارقى الانظمة وأشدها غموضا.. الى نسق مركب ومتعال باعتبار ان القصيدة القديمة عبر مراحلها افصحت عن بدائية وبسلطة في التركيب، ولذلك أصبح لزاما علينا ان نكون أمام الامر الواقع.. الامر السذي فرضته وستفرضه العصور الحديثة بتشعب وعمق معارفها وعلومها وآداها..

إن الجسد البدائي ((ونلمح الى القصيدة البدائية)) جسد إيروسي الأنه يتضمن عمليات بايوكيميائية محدودة تخضع للفعل ورد الفعل المباشر ويبقى هذا الجسد مهيمنا على النظام الخلوي في الجسد المركب، ولكسن الأخسير ينتظم لوغوسيا بوجود الدماغ المفكر الذي يكون العقل اعظم اشكاله. وهكذا نسرى ان القصيدة المركبة تتضمسن دماغسا مسا. لوغاسسا مسا. مركبا. منغلقا. سريا. غامضا إلها تتضمن جوهرا مغلقا ما. هذا الجوهر مغيب أو مستور داخل النص وهو الذي يبعث فكرة الغموض في النص. بل هسو السذي يبث النثر الغامض، إن هذا التصور الجديد الذي يجعل من القصيدة جسدا انسانيا، وعلى وجه التحديد يتضمن دماغسا ((لوغاسسا)) وجهازا جنسيا ((ايروسيا)) حيث تلعب القصيدة الناجحة دور الموازنة بينهما وتكون الايقونة أو الدليل الذي يضبط سيمائيا ميزان المدلول والدلالة. ميزان الغامض والجميل. ولأن الجوهر. الجوهر المنغلقة، على وجه التحديد، قائم بذاته في العقل فإذا مسا ظهر تعرض له عرض معين حتى يظهر. لذلك تبدو القصيدة متضمنة لجوهر.

وتمثل هذه الأعراض، كلها أو بعضها، الشبكة الظاهرة للعمل الشعري هذه الشبكة التي لابد أن تحتوي على واحد أو اكثر من هذه الاعراض وهصب حسب ارسطو: الكم والكيف والاضافة والمكان والزمان والوضع والملك والفعل والانفعال، أما الجوهر فيبدو خفياً متلألئا تحتها.. هذا الجوهس الصلم مغلق أما الاغراض فتشكل انفتاحة الجزئي او ظاهرياته ((وقد عالجت في دراسة سابقة اسمها فينومونو لوجيا الشعر ظهور الجوهر الشعري مخصبا مسن خسلال اعراضه)).

لذلك يترلق الجوهر بعيداً عن النص الشعري كما تترلق الانساق الكثيرة في جسد مركب.. ويحتاج هذا الجوهر من أجل كشفه إلى نظر شعري متعلل لا الى نظر فلسفى أو علمى..

#### النص الجميل/ الشكل المفتوح

عندما يكون الجوهر الشعري مغيبا تعمل الأعراض على نقل، جزئيا، الى السطح وبذلك تتولد أشكال مفتوحة كثيرة تبدو ألها الاقوى والأشد سيطرة من الجوهر ذاته لالها المتحقق لا المقترح.. والأشكال متحققة فعلاً بينما الجوهر مقترح بسبب استتاره وغيابه.

ولذلك تتعد الاشكال وتبقى مفتوحة لاحتمالات متعددة تولدها أعـــراض معدودة وهذه الأعراض يولدها جوهر شعري واحد:

- 1 الجوهر الشعري مغلق على ذاته هو المصدر الغامض في النص الشعري وهو واحد يمثل غموض الطبيعة والذات واللغة معا ينقل نفسه الى العيان عـــن طريق أعراض متعددة.
- ٢ الأعراض المتعددة التي اقترحها أرسطو أو من اتى بعده تعمل على نقل الجوهر جزئياً وتخصيبه من البنية العميقة الى البنية السطحية.
- سلسكال الكثيرة التي تطفو على مسطح القصيدة والتي ينفي أحدهما الاخرو وتمثل تعددية الطبيعة والذات واللغة بمظاهرها المختلفة حيث تبرز الكرثرة والتنوع وتفصح عن الجمال.. فهي اكثر قرباً الى الجمال من الطابع التقشفي للجوهر الواحد. إن الأشكال التي لا تنتهي للطبيعة والذات واللغة تمنح الشعر طابعاً مستمراً ولا نهائياً وهي بسبب ذلك مانحة الجمال الزائل والسريع ذلك الذي نبصره ويختفي بعد وقت معبراً عن تعددية لا متناهية.

إن هذا يعني بوضوح أن الجوهر الشعري وأحد وهو الذي يمنـــح النــص الشعري غموضه وان الاشكال الشعرية متعددة والها التي تمنح النص الشــعري جماله وهي ايروسية تقابل تنوع الغرائز والبايولوجيا البدائية للجسد وهي زائلــة ويمكن إشباعها.

إن نقل اشكالية الشعري من ((الشكل والمضمون، او ((المعنى والمبنى)) الى اشكالية ((الغامض والجميل)) تفترض توغلاً في سياقات وبنى أخرى غير تلك التي طرقت في الاشكاليات القديمة. وقد حاولنا من خلال هذين الجزئين أن نصل الى ذلك. على ان الجدل يبقى مفتوحاً وقائما لقبول أو رفض هذا المحيط أو لاغنائه لأننا جميعاً ما زلنا في اول طريق تاسيس ((النظر الشعري)).

# الشعر واللغـة (\*)

يغامر الشاعر ضد المجرى الطبيعي الذي تندفع فيه اللغة أثناء حركتها اليومية الجامحة والقوية، الاستهلاكية والنفعية الى حد كبير. ويحتاج الشاعر لكي يتحرك ضد التيار إلى مجاذيف وآليات وطرائق حتى تتم رحلته صوب ما تريال اللغة إبعادها عنه وقد يأتي شاعر نشط وقوي يلقي بمراكبه بعفوية ودون معرفة بتفاصيل البحر اللغوي اللجب فيحقق نجاحا كبيرا في قطع الشوط. لكن ذلك لا يمنعنا من معرفة علمية لما يجب علينا فعله، الموهبة هي الستي تدبير هذه المخاتلات والاندفاعات المباغتة لكن التعلم ينشط هذه الحركة ويزيدها مرونة وقدرة ومباغتة.

### آليات المغامرة اللغوية في الشعر

إن المغامرة اللغوية عن طريق الشعر لا بد أن تتحقق عن طريق عملسي يخوض في نسيج اللغة وتراكيبها فالانتقال من مستوى لغوي الى مستوى لغسوي آخر كما اوضحت يتم عن طريق مجموعة من الآليات الستي تخسص التكويسن

<sup>(°)</sup> نشرت هذه الدراسة على عدة مراحل في مجلة وعي العمال/ كانون الثاني ١٩٨٩ وصحيفة القابسية ١٩٨٩/٨/١٧ وصحيفة القابسية ١٩٨٩/٨/١٧ وصحيفة العراقي ١٩٨٩/١/١٠ والقابسية ٤٤/٧/١٠.

الصرفي والتركيبي والأسلوبي، كل واحد على حدة او مجتمعين، في حركة نشطة واحدة:

1- آليات تنشيط التركيب الصرفي: وتتم من خلال خمس عمليات على وجه التحديد وهي (الاشتقاق، التصعيد، التوليد، النحت، التعريب) والاشتقاق مبدأ صرفي تتميز به اللغة العربية مع كثير من لغات الامم الاخرى ولكن للغة العربية إمكانية مذهلة في الاشتقاق، فكثير من المشتقات ما زالت نائمة في أرحام الجذور الثلاثية للمفردة العربية ومن الممكن تغيير طعم هذه الجذور ومذاقها بالاشتقاق الذي يأخذ سبلاً عدة، يقول السيوطي أنه أحصى أوزان المفردة العربية فوجدها تفوق الألف عداً، وهذا يعني اننا (نظرياً) نستطيع أن نشتق من أي جذر ثلاثي، بشكل خاص، ألف كلمة تحوم حول معنى الجذر الأول.

صحيح أننا سنجد كلمات غريبة وغير مألوفة لكن الاهم من ذلك هو قدرتنا على استثمار خاصية مهمة من خواص اللغة الى اقصاها اذ ان (كل ما قيس على كلام العرب هو من لغة العرب) كما يقال.

أما التصعيد فهو الارتفاع بالمعنى من الصورة المادية الملموسة الى الصورة المذهنية ويتم ذلك عبر المجاز حيث ترتفع الذات الى مرتبة المعنى مثل كلمات النفس من التنفس والعقل من العقال والروح من الريح. إذ ان الاستمرار في تصعيد مفردات جديدة يفتح أمامنا افقاً ذهنياً .كبيراً.

التوليد هو اعطاء معنى جديد على كلمة قديمة كانْ لها معنى آخر مشل كلمات الهاتف، المحرك، الدبابة، السيارة... الخ وعلى الشاعر الحاذق ان يسبغ معنى جديداً معاصراً على الكثير من المفردات التي كان لها مستنقع من المعلى الآلفة.

النحت وهو آلية ضعيفة من آليات اللغة العربية إلا اننا يمكن ان نستغل ملا امكن منه الى اقصى حد وننحت من كلمتين او اكثر كلمة واحدة دالـــة مشل (برمائي، زمكاني، سمدمي..الخ).

أما التعريب على وزن عربي كما حصل في الماضي عندما نقلت العلوم والفلسفة اليونانية وترجمت كلمات مثل (دراخما الى درهم، فيلسوفي الى فلسفة، جيوغرافي الى جغرافية، كريك الى إغريق وهكذا)..

إن تغيير التركيب الصرفي أو ابتكار تركيب صرفي لا يفترض ان نحصي بقائمة طويلة إنجازات كل شاعر في هذا المجال، بل قد يقوم الشاعر، طيلة حيات الشعرية. كلها، ببضعة إنجازات في هذا المجال تأتي كحاجة داخلية من حاجات القصيدة وبنائها.

يعتقده وثقافة يونانية تشبع بها وهيكل لغوي غير عربي عرفه عـن كثـب وكان يرى أن اللغة منطقية قياسية مطردة تخضع لقوانين المنطق الصارم وقد تسرب هذا الفهم من السريان أيام عمليات النقل والترجمة الـي كـانت تجري لنقل العلوم اليونانية.

المعروف أن القياس الارسطي منطق متحجر أوشك علي تدمير كل منا يشبه منجزات العصر القديم عندما ساد في العصور الوسيطة وتحول الى ما يشبه (التابو) على العقل وحريته، والدليل على ذلك ان عصر النهضة الاوربي ابتدأ مع بيكون صاحب (الأورجانون الجديد) او (المنطق الجديد) الذي كان أول ثورة جذرية على المنطق الارسطي. قبل بيكون رفض كل من ابن جيني وابن مضاء القرطبي منطق أرسطو في اللغة ولكنهما جاءا متأخرين بعد أن استقرت القواعد الارسطية في التركيب اللغوي وتحولت إلى يومنا هذا الى عرف صارم حال دون تطور اللغة العربية بالشكل المطلوب.

وفي الشعر تنتقل اللغة من المستوى العام الى المستوى الخاص ويلعب التركيب دوراً أساسياً وفاعلاً في هذا المستوى الخاص، فاذا ما عرفنا ان المفردة وتركيبها الصرفي هو مادة مشاعة في كل أشكال التعبير فان التركيب اللغوي يفترض سمة خاصة حيث يقوم الشاعر باختراع تركيبه اللغوي أو ينوع على ما يعرفه من تراكيب لغوية وذلك يعني ببساطة انه ازاء (نحوه الخاص). إن تجاوز المنطق القياسي، لا في القواعد القياسية للغة، بل في التركيب الفعلي التطبيقي داخل الكلام هو ما يقوم به الشاعر يساعده التجريب على ذلك ومحاولة الاستفادة من النظم غير القياسية المقبولة في التركيب اللغوي، كذلك فان

الاستفادة مما تفرزه بعض أنظمة التركيب في اللهجات العربية وعدّها ألواناً جديدة في التعبير يمكن ان تغني في بعض استعمالاتما اللغة العربية وتحفز تطورها وبذلك نفتح باباً للتطور كان مغلقاً منذ قرون طويلة أمام لغة حية تضجر بقيودها التي صنعت لها من خارجها. ان مفهوم تنشيط التركيب النحوي يعني إطلاق قوى جديدة في بنى النحو العربي.. وهذا التنشيط يمكن ان يقوم به الشاعر من خلال نحوه الخاص او نحوه التوليدي وذلك باجراء مجموعة مسن التغييرات الجديدة في المكونات (التركيبية والصوتية والدلالية) التي تعتمدها الجملة الشعرية. ان المكون التركيبي يختص بابتكار البنى اللغوية المجردة والتي هي الجملة الشعرية. ان المكون التركيبي يختص بابتكار البنى اللغوية المجردة والتي هي بتراكيب جديدة من خلال التلاعب بمواقع المفردات والاستفادة من الستراكيب النحوية للغات الي نفس الجذر اللغوي للغة العربية (اللغات السامية مثلاً) والى التراكيب المهملة في اللهجات التي يمكن ان تنشط التركيب النحوي.

أما المكون الصوتي فهو الذي يقوم بتنظيم البناء الصوتي لأية جملة واكسائها بالاصوات فيمكن ان يتخذ عن طريق الجملة الشعرية مسلكاً بوليفونياً متناسقاً.. والمعروف أن الجملة الايقاعية هي جملة بدائية في حين أن الجملة البوليفونية هي الجملة التي تتسق فيها الاصوات بحيث يندمج الايقاع فيها بنبراها غير الايقاعية لتنتج لنا نسيجاً موسيقياً متناسقاً.

أما المكون الدلالي، الذي يضمر معنى الجملة، فيمكن تغيير نظامه عن طريق تصورنا لماهية الشعر ولغايته ولجوهره وينشط المكون الدلالي الشعري عندما نرى بأن الشعر غير مألوف بالنسبة لفنون الكتابة كلها وبالنسبة لما سبقه مسن

شعر وانه ضرب من المعنى المستحيل او اللا معقـــول وانــه قليــل الكشــف والوضوح وأنه يحضر في المناطق المجهولة للمعنى ويجافي المناطق المعلومة فيه.. وأنه مدهش وغريب.

إن التغييرات التي يحدثها الشاعر في النسيج التركيبي للغة تاي متناغمة منسجمة قوية فاعلة ولا تقتصر على اجراءات مخطط بل تندفع من نشاط روحي ونفسي يسيطر على الشاعر وتأي الانسجامات والتعاشقات المرهفة له في النص نتيجة تناغمات مماثلة في نفس الشاعر تعززها تمفصلات مع الثقافة اللغوية والنحوية والبلاغية لديه مما يصعب، أول وهلة، فهم عناصر التناغم والايقاد واستكناهها بين التنشيطات التركيبية والصوتية الدلالية.

٣- آليات تنشيط التركيب الاسلوبي: اللغة مجموعة اساليب وليسست مجموعة مفردات أو بنى نحوية وتضم اللغة أسلوبين كبيرين في التعبير أولهما الأسلوب النثري وثانيهما الاسلوب الشعري، والنثري منسهما أسلوب للتوصيل ولنقل المعلومة وهو مهيأ لاقامة اتصال قوي مباشر بين المتحدث والمتلقي، ويكون تخصصه على أساس طبيعة المضمون الخطابي داخله ولذلك نرى داخله الأسلوب العلمي والصحفي والتاريخي وغير ذلك. أما الأسلوب الشعري فهو أسلوب للكشف وأسلوب لزحزحة النابت وأسلوب لقول ما لا يمكن قوله على انه معلومة وما ليس بموجود وابتكار ما ليس محتملاً ابتكاره وهو الذي يقيم في منطقة اللا من حيث رقيمه او والغامض، وهو الاسلوب الذي يتخذ له مكاناً خاصاً لا من حيث رقيمه او

انحطاطه، صدقه أو كذبه، هشرفه أو تدنيه بل من حيث اننا إذا افتوضنا ان التوضيح هو مهمة كل الأساليب الاخرى فان مهمة هذا الاسلوب ليست كذلك بل هو اسلوب المناطق الخفية المظلمة في هذا الوجود، لقد كـــانت الفنون الاسلوبية مجتمعة عند العرب في علم واحد هو علم البلاغة السدي ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والاشخاص الذيـــن يخــاطبون. وكما نلاحظ فان هذا التعريف يتلاءم بصورة جيدة مع الاسلوب النشري في حين تختص البلاغة بالشعر والنثر معاً وهكذا تنشأ المخاطر البلاغية مــن المقاسات النثرية لتحاول تغطية الجوانب الشعرية قسراً. فعلم البيان الـــذي يدرس (التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية) يضع قياساته على محتوى نثري وعلم المعابي كذلك يقدم المعنى على الألفاظ ويبحث فيه تفصيلياً. وعلـــم البديع يحسَّن الكلام بمحسنات هي ليست من جوهر الشعر بل هي كتـــل نابية تثقل الشعر ولا تمس جوهر القصيدة، فأمور مثل (الجناس والسيجع والتورية والطباق والمقابلة) يجب إعادة النظر فيها وجعلها بمستوى ما هـــو ابداعي خاضعة لتناغم النسيج الأسلوبي وليست أمورا خارجية يسراد هسا تحسين الكلام. إن على علم البلاغة المعاصر أن ينظر الى المتحولات الجديدة التي اجتاحت مجمل البلاغيات والاسلوبيات والسرديات المعاصرة ويستفيد من النقلات العلمية المهمة فيها. ان على الشاعر أن يغامر ضد الاساليب والبلاغيات المستهلكة عن طريق كسرها وعد شروطها الضيقة نقاط ضعف يمكن النفوذ من خلالها، وعليه وهو يبحر في هذا الاتجاه أن يقيم أرجحية واضحة للشكل اللغوي على المضامين الفكرية والروحية والحسية التي تعج بها القصيدة، أي أن يتخلى عن فكرة التوازن بين الشكل والمضمون ليحل بديله أرجحية في الشكل. كذلك عليه امتصاص شحنة الشعر في التراكيب الاسلوبية غير الشعرية البناء مثل النصوص المقدسة والتصوفية والبدائية والسحرية والحسية والروحية في محاولة لانتشال الشعر من أجساد لا شعرية وهضمه وتمثله في بناء شعري متجانس وبذلك يمكننا العثور على طرائق وتراكيب أسلوبية جديدة تصب في مجرى الشعر الكبير ثم ان الوقوف أمام ما يسمى برالنثر الفني) العربي من جديد وعد ما تسرب فيه من الشعر كثيراً جداً أمر في غاية الاهمية فالشعر بمعناه العميق والمؤثر ينتشر خارج (الكلام الموزون والمقفى) وعلينا جمع شحناته من هناك ايضاً.

## اللغةُ المستحيلة

يسجل الواقع نظامه في اللغة، يسجل نظامه الحر والمفتوح، ونظامه المقيد والثابت، ورغم قوة النظام الحر، الا ان النظام الثابت هو الذي يتسرب الى اللغة، بفعل سلطة عميقة مازالت تشتغل منذ آلاف السنين، وهكذا فأن لغية الواقع التي نتداولها، هي في حقيقة الأمر ما ثبت وتعرف من هذا الواقع، هيذا أولا، أما ثانيا وهو الأهم أن اللغة أساسا صاحبة سلطة أولى علينا، فهي بنية عظمى تأسست بفعل عصور كبيرة، ولها أعراف ثابتة وأنساق لا يمكن ان

تتفكك بارادة سريعة، بل يجري تحويلها وتطويرها في وقت طويل نسبيا، هكذا وجد الانسان نفسه أمام جدارين، الاول شاهق وكبير هو جدار اللغة باعتبارها بنية طاغية جبارة، والثاني جدار الواقع المحول الى لغة ثابتة وكان أن ساهمت العصور الحديثة من خلال نموها وتطورها، بازاحة الانسان عن نسق الأحداث رغم أنه هو الذي يخلقها، ولكنه في الحقيقة يخلق سجونه بيديه، لانه ينظم باقي السلسلة كتنفيذ للقانون الرياضي الأولي البسيط الذي بدأ به، ألم يخرج الانسان من المركز عندما:

- 1. أزاح كوبرنيكوس الارض من المركز الكوبي.
- ٢. أزاح دارون الانسان من المركز الالهي وأرجعه الى سلالة الحيوان.
- ٣. أزاح فرويد عقل الانسان من المركز الواعي وأرجعه الى منطقة لاواعية وقال بأنه يجهل حتى نفسه.

أي ان ثورات الطبيعة والبايولوجيا والنفس جعلت الانسان في هامش الاحداث، فجاء البنيويون والالسنيون ليكملوا الدائرة وقالوا:

- البنيويون: كل ما انتجه الانسان يتضمن بنى عملاقة وثابتة تمنع الانسان من التملص منها، بل تجبره على تنفيذ شكلها، وأن ما يستطيع أن يتخلص منه هو بذرة لبنى جديدة تقيد ما يريده إنسان المستقبل، وهذه البنى موجودة في كل العلوم والآداب والممارسات الانسانية.

وهكذا اكتشف شتراوس البنى اللاواعية للسلوك الجمعي، واكتشف ديموزيل البنى اللاواعية في الادب، واكتشف ميشيل فوكو البنى اللاواعية في العلوم الانسانية، وهي جميعاً بنى ترسم مصائر البشرية سلفاً.

وهكذا وضع إنسان هذا العصر في بنى واعية ولا واعية، بدأت تسيطر عليه وتخضعه لها، لن يستطيع الافلات من سياقاتها ونظمها، لأنها تحركه بقسوة، وتكون اعتراضاته أحياناً جزئية وغير مدركة (بكسر الراء) لمسارات الاتساق العميق التي يخضع لها لا كرهاً بالانسانية بل تبصيراً لها بهذا المأزق.

ولذلك تكون بنى الواقع وبنى اللغة أشبه بالقيود التي تمنع الشماعر من الداخل للتعبير عن ما في داخله، مختلفاً مع هذا الواقع وهمذه اللغمة، ولكن الشاعر يجب أن يحقق هذا لان مهنته الأساسية هى:

- 1. زحزحة بني الواقع واللغة، لإنعاش الواقع واللغة معاً.
  - اقتراح البنى الجديدة للواقع واللغة.

ولذلك يزحزح الشاعر اللغة المحكية والمكتوبة، ليقترح نظاماً محكياً ومكتوباً جديداً، تسود فيه علاقات بلاغية وأسلوبية وسيميائية جديدة، وهنا يجب التعرف تماماً على لغة العصر التي يعيش فيها الشاعر، والتعرف على مفاصلها وعتلاتما وما جمد منها وكسد، حتى يخرج الى مستوى جديد يضمن تنفساً جديداً ومساحةً أعلى، وبذلك تنتعش الحياة ويكون لها معنى جديداً.

الشعر إذن وسيلة هائلة لخرق سلطة الواقع وسلطة اللغة، فاذا ما فخصنا من جديد حلم نيتشه بالتفوق واقترحنا له حلاً، كما فحص كلكامش حلم الخلود واقترح له طيب الذكر حلاً، فسيكون أمامنا تفوق انسابي عظيم من خلال الشعر في كسر قيد عصر بأكمله وقذف الناس الى عصر طويل مقبل، من خلال تجديد وانعاش مستوى اللغة بالشعر وهو لغة ايضاً، ولكنه لغة مستحيلة كما يقول كير كغارد.

#### طاقة الشعر

إذا استعرنا مخطط جاكوبسن لتحديد العلاقة بين الرسالة والمرسل فسنجد ان كل الاحتمالات (الخارجية والفوقلغوية والتعليمية والصوتية والانفعالية) التي حددها بين المرسل والرسالة تذهب في طريق واحد يتبدد او يستهلك في غايته. أما الجهة التي تذهب فيها الرسالة الى المرسل نفسه فإنها تدور وترجع الى أصلها وهي ما يسميها جاكوبسن بـ (الشعرية)، أي أن موضوع رسالة الشاعر هـو الرسالة نفسها وبذلك تكون غير نفعية وغير موجهة الى جهة تستعملها وتنتهي من استعمالها، وباختصار إن المضمون الشعري لا يتبدد او يستهلك في استعمال لغوي محدد فهو لا يعلم اللغة ولا يوصل خبراً وعلى ذلك تكون رسالة الشاعر متضمنة للوظيفة الشعرية المنطوية على أسراراها وهـي غـير مبـددة.. غـير مستهلكة غير ممزقة.

وهذا يعني أن الشعرية غير فانية وهي دائرية حـــالدة وسـط الوظــائف المستقيمة الفانية للغة..

ورغم أن جاكوبسن يؤكد بأن مفهوم الشعر يتبدل في كل عصـــر الا ان الوظيفة الشعرية هي هي، أي أن المرسل يركز على الرسالة نفسها ولذلك يقول

(ان الوظيفة الشعرية تتبدى لنا في الكلمة التي نحس ها، ونكاد نلسمها ككلمــة وليس كبديل لشيء ما في الواقع الخارجي أو كانفجار عاطفي).

was a first the said the said

طاقة اللغة محفوظة غير مبددة عكس طاقة اللغة في الحقول الأخرى فإلهــــا تؤدي الى المنفعة والتداول والفهم.. أما طاقة اللغة الشعرية فمحفوظــة داخــل الشكل الشعري لا تتبدل ولا تستهلك..

هل يمكننا إذن وفق هذا الفهم أن نعيد تعريف الشعر لغويا فنقول بأنه اللغة عندما تحتفظ بطاقتها وهل يمكننا أن نعرف النثر لغويا فنقول بأنه اللغة عندما تتبدد طاقتها أو تستعمل طاقتها أو تستنفدها من أجل شيء معين.

يمكننا أن نمضي في هذا الاستنتاج ونقول أن اللغة في الشعر طاقسة غير متحولة في حين تكون اللغة في النشر طاقة متحولة الى نوع آخر فمشلا النشر الخارجي (الموضوعي والعلمي) يحول طاقة اللغة الى العمل والإخبار والتحريض والوصف والنشر التعليمي يحوله الى معارف ومعلومات وهكذا، اما طاقة الشعر اللغوية فلا تتحول بل تبقى متوهجة داخل ذاها ولذلك يندرج النشر في التاريخ ويستعصي الشعر على التاريخ لأنه لا يتعاقب ولا يتحول ولا يستنفد بل يبقى شيئا وسط الاحداث والخطابات المنوعة التي حوله.

فمثلاً تقف قصائد المتنبي مضيئة في القرن الرابع الهجري في حين ان سلطات واعلام واخبار وقوانين وعادات القرن الرابع الهجري اندرجت في التاريخ.

وتقف قصائد رامبو في القرن التاسع عشر المليء بالاحداث والاخبار.. تقف نضرة مشعة يتأملها انسان في لهاية القرن فيجدها طازجسة قويسة مليئسة بالحيوية.

هل يعني هذا أن أي رسالة يكون موضوعها الرسالة نفسها (لا تأخذ موضوعها ثما حولها ولا تدل عليه).. هل يعني الها يجب ان تكون رسالة شعرية بالمعنى المتعارف عليه او لنقل نصوصا شعرية؟

بالتأكيد كلا.. لأننا عندما نتحدث عن وظائف اللغة ونجد أن إحدى وظائفها هي الشعرية (لأن مضمون الرسالة أو اللغة هو اللغة نفسه وليس مساتدل عليه) فهذا امر مختلف تماما عن حديثنا عن فن الشعر الذي هو الإجراء الفنى للغة وليس غايتها فقط.

ولنقل بصورة أدق ان الشعرية هدف لا يتحقق الا بالفن أما الوظيفة الشعرية فأمر يمكن أن نضعه في الغايات او النوايا الشعرية التي قد تنجم أو لا تنجح في تحقيق ما تذهب اليه.

هذه المقولة تنسف بالكامل هم (الذاتية واللغوية والغموض) للشعر وتحلها حلا معقولا لأن من طبيعة الرسالة التي تعالج فيها موضوع الرسالة نفسها أن تكون ذاتية لغوية غامضة بعض الشيء.

لابد من الاشارة هذا المفهوم لأن خلطا كبيرا يحصل دائما بين الوظيفة الشعرية والوظائف الاخرى (الاجتماعية، السياسية، التعليمية، الانفعالية، النفعية.. الخ) التي تندرج ضمن الوظائف الموضوعية الاستهلاكية للغة.

لا أقصد هنا مطلقا عدم انفتاح الغاية الشعرية للغة وهيي في طريقها الى التحقق على هذه الوظائف ولكننا يجب ان لا نطالب الشعر بأن يخصيع لهذه الوظائف فتنحرف الغاية الشعرية وتصبح تابعة لوظيفة اخرى.

لا نستطيع هنا أن نحسم أمرا ونقول بأن ما يكتب من شعر يجري في هــــذا المجرى ولكن الشاعر وهو يصنع من نفسه شاعرا حارسا لعظمه الشعر ولنقائـــه وقوته يزداد وعيه الى درجة من هذا النوع لا تسمح له ان يكون تحت مطرقـــة الغايات الأخرى ثم تابعا ذليلا لها.

#### غسل الكلمات

المفردة في الشعر القديم مغيبة الهوية تركض باتجاه المعنى الذي اقسترح لهسا اعتباطا ذات يوم، تكرس ما خلقت من أجله ولذلك فهي أداة اسستعمال وأداة توصيل لا اكثر ولا اقل. المفردة في الشعر القديم لا شخصية ها.. حيث المعسنى سيد المواقف.

واذا افترضنا أن اللغة تناظر الحياة في تكوينها وعفويتها وقوانينها الداخلية لانها تنشأ من نمو الحياة وتطورها فلماذا لا نعد المفسسردات (الكلمسات) هي الكائنات الحية في هذه الحياة وان لكل منها استقلاله وشخصيته فهي مثل أنواع النباتات وأنواع الحيوانات وأنواع الاحياء الجهرية في الحياة التي نعيشها لها حياة خاصة وخفية لا نرى منها في أحيان كثيرة إلا ظاهرها وأن لها علاقات ببعضها هي علاقات تعايش وتحارب ونقض وبقاء.

في الحياة اليومية الاستهلاكية يمكن أن تعمل اللغة كأداة توصيل وتفساهم حيث تضحي الكلمات (الكائنات الحية) بحياها وشخصيتها ونبضها من أجل أن يتفاهم الانسان مع الانسان وان يتواصل هذا التفاهم. فهي، أي المفردات، لا تقبل بمثل هذه التضحية طواعية بل يرغمها الاستهلاك على ان تكون هكذا.. لكن الادب هو الذي ينصف هذه الكائنات وعلاقاها ويعيد لها الاعتبار، والشعر هو اكثر اجناس الادب حرصاً على عدم التبديد بالكلمات (المفودات) وبعلاقاها فهو يغسلها من الاستخدام اليومي الروتيني الذي مسخ شخصيتها ودمرها ويعيد لها الاعتبار والقوة.. يضعها في استخدام جديد يوحي ان الحياة اللغوية) كلها مجسدة في هذه المفردة ويضعها في علاقة غير عادية.. غير متوقعة يتخذ لها مكاناً جديداً ويجلسها فيه ولهذا يصبح النص الشعري مدهشاً

1\_ أعطى معنى جديداً للمفردة.

٢\_ وضعها في علاقة جديدة. وهكذا تتجدد اللغة مما يسبب في تجدد حياة
 الانسان وإنعاشها وتوترها وتطويرها.

العلاقات اللغوية القديمة في الشعر والنشر علاقات محددة أو مصنفة بلاغياً حيث لا خروج ولا تدافع ولا تسلح ضد البلاغية بل اجادة وسبك لها، ووضعها في قوالب جامدة.

ويأتي كساد المفردات وعلاقاتها في الشعر القديم من صرامة النظام اللغوي والعقلي الذي سجن داخله الروح الانساني وكبلها وهكذا تأتي الرؤية كضرورة جذرية لتحرير الشعر والعقل من قواهمها السلبية هذه، والرؤية تتضمن شيئاً لا

تفصح عنه الحياة العادية الاستهلاكية، شيئا خارقا للعادة، شيئا استثنائيا ومفاجئا يتضمن بالضرورة وضع المفردات والعلاقات في صيغ جديدة.

لقد تبنت البنيوية دراسة العلاقات بين المفردات بكوفه احقيقة اللغة و جوهرها فاللغة في نظرها علاقات وليست مفردات وهكذا اهتمت الدراسات الالسنية الحديثة بالعلاقات اللغوية (الصوتية والصرفية والبلاغية والاسلوبية) وتوصلت الى نتائج في غاية الاهمية في هذا المجال لكنها بالمقابل اهملت وجرود الأشياء اللغوية أي المفردات وعدها مجرد قطع شطرنج يمكن ان تكون حشبا او حديدا او عجينا او طينا لا فرق، المهم في ذلك هو ان لعبة الشطرنج وبالتالي لعبة اللغة تخوض و فق قوانين داخلية معروفة وقد كشفت عنها فعلا في نظريات متعددة كان اهمها نظرية شومسكي التوليدية التي اعطت تصورا مقنعا عن قوانين اللغة التوليدية والتحويلية.

لكن المفردات ظلت بمنأى عن البحث اللغوي الشامل ثم تخصص به فررع اسمه علم الدلالة.. ولم تتضافر علوم اللغة مع علوم الدلالة لاظهار تصورات مقنعة عن اللغة بصورة عامة واللغة الشعرية بصورة خاصة.

لكن الشاعر وهو يخوض في دراسته كل هذه العلوم لا يمكن له أن يتقيد بها بل عليه دائما أن يفهمها ويهضمها ثم يخرج و يجعل من قوانينها الصارمة في حرج دائم.

إن عدم انصياع الشاعر لعلوم اللغة لا يعني عدم دراسته وفهمه بل العكس هو الصحيح فالخروج الحقيقي الواعي يتم بعد الدراسة والتقصي، الكثير مـــن الشعراء لهم سليقة فطرية للخروج على القانون وهذا شيء أساســـي ومــهم

ويجب ادامته حتى وهو يخترق ويفهم طبقات المعارف التي تخص اللغة بمعينى أن العفوية وعادة الخروج على السياق يجب ان تتنشط أكثر عندما ينتقل الشاعر من مرحلة الأمية الثقافية إلى مرحلة التسلح بالمعرفة. وهذا يفتح أمامنا بالنقاش واسعاً وكبيراً.

فاذا كان الشاعر كبير الموهبة قليل الثقافة يحتاج الى قدر معين من العفوية والفطرية. فان الشاعر كبير الموهبة كبير الثقافة يحتاج الى اضعاف هذا القددر من العفوية والفطرية لأنه مضطر دائماً الى تذويب هذه الكتل المعرفية بالكشير من العفوية والخروج الدائم عليها.

وهنا يمكننا أن نحل الاشكال السابق ونقول:

إن الشاعر الجيد المثقف هو اكثر عفوية وفطرة من الشاعر الجيد غير المثقف لانه تسلح وهو يخترق الثقافة بالكثير من العفوية والفطرة حيى يكون جيداً أو حتى يحافظ على طراوة موهبته.

وهذا يعني أن الكثير من الشعراء الجيدين غير المثقفين يخافون من المزيد مسن الثقافة لائهم يشعرون بأن ذلك سيتطلب منهم فطرة أعمق وأخصب مما هم عليه الآن.

وهذا التحليل نفسه يلقي الضوء على أن الشعراء الجيدين الذين ضعفت مواهبهم الشعرية بعد المزيد من الثقافة هم شعراء يحملون قدراً محسدوداً مسن العفوية والفطرة لا يتحمل هذا القدر من الثقافة والمعرفة ولذلك تحطمت مواهبهم تحت هذا الثقل. إلهم لم يقدروا حجم موهبتهم فخسروها ولا اقسول كسبوا المعرفة والثقافة لالها ليست بديلاً عن موهبة الشعر التي هي اعظم كستر

يعشر عليه الانسان في حياته ومن الجريمة حقاً أن يبددها هذه الطريقة أو بطرائــق أخرى كثيرة.

وعودة الى سياق الموضوع نرى أن الشاعر الحقيقي هو الذي يتظر الى اللغة (مفردات وعلاقات) بطريقة اخرى ولا يهادن في ذلك إذ أن عليه دائماً أن يقول كلاماً مدهشاً جديداً غريباً لم نسمعه من قبل.

#### الشعر والكلام

إذ عدنا إلى تفريق (دي سوسير)ر الشهير بين اللغة باعتبارها نظاماً اجتماعياً والكلام باعتباره إجراء فردياً داخل هذا النظام الاجتماعي فسنجد ان اللغة تسكن وتنطوي على نفسها في الكتب والقواميس والقواعد اللغوية اما الكلام فيتحرك في الشارع والمعمل والبيت قوياً نشطاً.

أما الشعر وهو إجراء فردي خاص داخل الكلام (الكلام هنا لا يعني اللهجة). فمشكلته تكمن في أنه كان جزءاً خاصاً أو ذاتياً داخل الكلام وهكذا كان الشعر القديم، أما الشعر الحديث فقد ظهر بعد أن ظهرت الطباعة التي أشاعت الكتاب والكتابة بين الناس واصبح بالامكان قراءة الشعر في كتاب وعدم سماعه وهكذا ظهرت الكتابة التي هيأت لظهور الشعر الحديث وبالمأت تقصل الوظيفة السماعية للشعر عن نظامه.

إننا هنا امام مفارقة جديدة.. الشعر القديم يرتبط بالكلام المحكي أو المسموع ولذلك ينتشر وفق تطابقه مع ذائقه الكلام المحكي في ذلك العصر

ويحتجب عندما تختفي هذه الذائقة.. والشعر الحديث يرتبط بالكلام المكتــوب الذي يقلل عادة من اهمية تطابقه مع ذائقة الكلام الشائع في عصر معـين، انــه يحفر في مفصل الكتابة نفسها (اللغة وهي مكتوبة).

ويعتبر التحول في اعتماد الشعر على الكتابة اهم التحولات التي أدت فيمل بعد الى قلب وظيفة الشعر بكاملها والى تغير ستراتيجي في أهداف الشعر حيق أن الشعر الشعبي هو الذي حافظ على اتصاله بالكلام للتداول ولم يتصل بالكتابة (من حيث الجوهر)، وبذلك أصبح هناك، دون قصد، نوعان من الشعر احدهما يبتكر نفسه ويجددها وينفعل بها من خلال الكتابة والآخر يعوم على سطوح اللغة او الكلام باعتباره أحد اشكال تمفصلها مع المجتمع.

ان الوظيفة السماعية / الآثارية / الجماعية للشعر القديم او الشعر الشعبي تختلف كثيراً عن الوظيفة البصرية / العميقة/ الفردية للشعر الحديث وبذلك نجله أنفسنا أمام تجنيس جديد يقضي باعتبار احد النمطين شعراً والآخر لاشعر. وهنل تكمن خطورة جديدة تشيع أشكال تذوق وتبدل قد يطرح خسارج المفهوم الأدبي نفسه في منطقة الصيرورة الانسانية كلها.. أي مسن الادب الى الوجسود الانساني ذاته.

لم ينجز الآدب القديم نمطاً جذرياً ساخناً من الآدب بل عجل في تحسولات اسلوبية كثيرة ناتّجة في حقيقة الامر عن الوعي الشقي للكتاب امام عصرور لا تستجيب لتفتح ذواهم الفائرة العميقة القلقة.. ولم يكن نتاجهم ناتجاً عن تبديل البنية الذهنية لهم بحيث تنتج بني أدب جديد.

اللغة أفقية مشتركة بين الناس والاسلوب الكتابي عمودي يمشل داخل الكاتب وأعماقه، فاللغة اذن تاريخ علم نازح من الماضي أما الاسلوب الكتلبي/ الشعري الحديث فقفزة فردية داخل هذا التاريخ العام ومحاول قو المحاولات لزحزحة بنيانه وانعاش تواتره الرتيب.

التاريخ الادبي القديم على هذا الاساس تاريخ بطيء مضجر تتقسافز فيه تغيرات غير منهجية في المضامين والاشكال وفي الاجناس الأدبية أمسا التساريخ الادبي الحديث فهو تاريخ متسارع وهو ليس تاريخا تطوريا بل هو تاريخ حلقسي ابتكاري لا يتناسل وفق منطق السلالة ولذلك تبدو محاولات خلق آباء وأجداد وأصول في الادب الحديث عملية إسقاط من الادب القديم.. فللبتكر في الادب الحديث فرد لا أب ولا ابن له.. إنه صانع ماهر وحسب. أما منطق السلالات الذي اشاعه الادب القديم فيبدو انه واحد من معوقات قوة وفه وهالديث الدب الحديث.

## تنشيط اللغة عن طريق الشعر

بعد ان يجهد البيريس (الناقد الفرنسي) نفسه كثيرا في ايجاد تعريف دقيق للشعر في ضوء خروجه الدائم عبر سياقات اللغة وبعد ان يقيم تعارضا حادا بين الشعر الذي هو المخاطرة دائما والنثر الذي هو ما يخاطر ضده دائما. بعد كل هذا ينتهي الى القول بما يلي (إنما الشعري هو ما لا تستطيع اللغة التعبير عنه، وبذلك يصبح الشعر مخاتلة، تمردا، نضالا ضد اللغة). كيف إذن يمكن التوفيق بين الجملتين التاليتين (الشعر يعبر عنه باللغة) (الشعر هو التمرد ضد اللغة)؟ قد يكون مفهوم الانزياح الذي اقترحه كوهن نوعاً من الحل ولكن حلّه هذا يفترض لغة قياسية (غير موجودة) يتم الانزياح عنها ليتكون الشعر ولأن الكلام اليومي الذي نتداوله يتضمن انزياحاً عن اللغة القياسية لذلك يمكن القول أن الانزياح الشعري يتداخل مع الانزياح الكلامي اليومي الاستهلاكي مما يشوش الصورة نوعاً او يفتح تلاقياً مخصباً بين الشعر باعتباره صبوة لغوية عالية وباعتباره كلاماً يومياً عادياً.. ولذلك يتراجع حلل كوهن لاعتماده المطلق على الانساق البلاغية (في القياس والانزياح) وتتقدم أمامنا اقتراحات جديدة لتعريف او مخاولة القبض على تعريف الشعر.

إن المشكلة القديمة البائسة التي تدور حول العلاقة بين الشكل والمضمون لا تشكل سوى محطة صغيرة يمكن ان نقف عندها لنغادر بعيداً، فلقد دأبت الدراسات التقليدية للشعر على ترديد جملة ((فقيرة وباهتة)) تقول بأنه لا يمكن فصل الشكل عن المضمون ثم ان الشعر هو ما يتعادل او يتوازن فيه الشكل والمضمون، وهو حل توفيقي سهل وبارد ولا يحتاج الى عناء والحقيقة هين أن عناصر الشكل معروفة ويمكن ان نحددها ونحدد وظائفها وكذلك يمكن ان نحدد عناصر المضمون ودراستها، ولكن النثر والنثر الادبي على وجه التحديد هو الذي يفترض توازناً بين الشكل والمضمون أما النثر العلمي فيغلب المضمون على الشكل لان الشكل أداة لتوصيل المضمون الدقيق. لكن الشعر وحده هو الذي يتفرد بأرجحية الشكل على المضمون فالشكل يتقدم المضمون أهية وبالشكل أولاً يمكننا أن نقيس مدى تقدم او تراجع القصيدة فنياً.

ان الشكل هو الذي يحدد المسارات المضمونية للقصيدة وهو سيد الحركة والغاية التي تسعى لها القصيدة فكلها عتلات تجرها حركة الشكل القوية.

إن خلع الطابع الشيىء الملموس للشكل يحدده أو يقيده بمضمون محدد اما حقيقة الامر فهي ان الشكل يمثل منهجاً نستطيع من خلاله القيام بعملية تمثيل لاي مضمون مهما كان.

تتكون اللغة من عناصر ترتبط بنسق معين يجعل من اللغة شكلاً لا جوهسراً ولذلك يكون الشعر عملاً او شغلاً في هذا النسق أي انه عمل في الصورة لا في الجوهر، وهو لذلك شكل في الشكل او ميتاشكل، وهو غير الشكل اللغيروي ولذلك يحق لنا أن نسأل أين ذهب الجوهر إذن؟ أين هو جوهر الشعر كيسف يتحقق؟ إن الجوهر موجود في العناصر لا باعتبارها لغة بل باعتبارها موجودات خارج اللغة (أشياء، مدركات. الخ) وهذا يتطابق مسع الجوهسر الفيزيسائي المعروف، فأين الجوهر الشعري لا الجوهر الفيزيسائي؟ أعتقد أنسع في تحقيق الموجودات بصورها الشعرية، ولأن هذا يتحقق باحتمال ضعيسف وينتمسي الى المستحيلات في عمومه لذلك يختيء الجوهر الشعري في نفوسنا أشبه بسالوهم الكامن الجميل الغريب المدهش. وهكذا بعد هذه الملاحقة يمكننا أن نقول بسأن الجوهر الشعري يكمن في الشاعر لا في الواقع ولا في القصيدة وجوهر الشسعر الموت وحده وأعني موت الشاعر وبين ما يكتبه، أما متى يهدأ فهذا ما يستطيع عليه الموت وحده وأعني موت الشاعر.

لقد قامت الكتابة باختزال اللغة وبقص ترهلاتها واستفاضاتها الشفاهية المعقدة، ثم قام الأدب (داخل الكتابة) باختزال النمو السريع والمركب لأنسجة

الكتابة وقام الشعر على وجه التحديد بالدور الأخير وهكذا يبدو لنا الأمر مشل هرم تفرز قاعدته العريضة اتجاها مستدقا نحو القمة والقاعدة العريضة هي اللغة اما القمة فهي الشعر. ان الشكل الشعري يتوهج هناك باعتباره كتلة من الرموز والاشارات ويحاول أن يكون (ميتاشكل متعالي) للغة. إن ان تنقية اللغة بحذه الطريقة وإحالتها الى نسيج موسيقى إشاراتي هي محاولة تطهيرية لعقل الانسان أيضا وضرب من التفتيت الدائم لكل الثوابت البلاغية وغير البلاغية السي تعتمدها اللغة.

إن المحاولات المتكررة من الشعراء الكبار لإنجاز مستويات جديدة من الكتابة هي بالتأكيد المحاولات الوحيدة التي تنقذ الشعر من سقوطه المحتمل اذا ما نمط أو ظل محصورا بمستوى واحد لذلك فإن القفز بالكتابة من مستوى الى مستوى أعلى لا يعني فقط الرقي العقلي والروحي بل هو تشذيب للغة وهكذا يحول الشعر اللغة الى نص مفتوح بل وتتحول الآليات الشعرية إلى معاول لفتح الثغرات في جدار اللغة لكي تتنفس وتستمر في الحياة.

إن نحت اللغة (عن طريق الشعر) لا يعني تقليل المفردات المستعملة في الشعر بل يعني غسيلا دائما للمفردات الثابتة المنهكة الاستعمال ثم يعني نقلل للمفردات المتكررة إلى سبل استعمال جديدة وحفزا للمفردات الجديدة للتداخل في اللغة السائدة وهكذا تنفتح اللغة وأذا ما انفتحت فان العقل سيتفتح أيضا وتفتح معهما الحياة كلها، لقد زاد الشعر سعة الحياة مثلما زاد سعة العقل وسعة اللغة وهذه هي وظيفته الأولى بامتياز.

إذا كنّا قد استبعدنا الواقع او ذات الشاعر باعتبارها مقر تحقــــق جوهــر الشعر فلابد لنا ان نقول بأن القصيدة هي شكل تحقق هذا الجوهر، هي ظهوره وهكذا تلعب اللغة دوراً غير عادي في الشعر فهي ليست مقابلات لفظية لأمور واقعية أو نفسية أو مشاعرية داخل وخارج الشاعر وأن اللغة في الشعر ليست دالات لمدلولات نجدها في القاموس او نجدها في انفعال ومشاعر الشاعر.. إلهـــا هنا بالضبط كيان آخر مستقل. يقول جاكوبسين (ولكين كيف تتجليي الشاعرية؟ إنها تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها ككلمة وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى ولاكانبثاق للانفعال وتتجليي في كيون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست مجرد امارات مختلفة عــن الواقع، بل لها وزنما الخاص وقيمتها الخاصة) إن اللغة أساساً عالم مستقل عن الواقع ولكن اللغة تقيم مع الواقع علاقة نفعية برغماتية كبيرة اما الشعر فهو لغة مستقلة داخل اللغة ينفصل بخطوة واحدة عن اللغة وبخطوتين عن الواقع ولذلك فان علاقته باللغة والواقع علاقة تضاد وجمال وعدم خضوع. ان الشـــعر هـــو انفراط اللغة والواقع من خيوطهما واشتباك خرزهما من جديد واقتراح انتظــــام آخر لهما.. لقد اندرج الشعر ضمن معطيات اللغة وأصبح عادياً لانه لم يضيع بينه وبينها مسافة وقد اندرج الشعر ضمن معطيات اللغة لانه أراد أن ينسيخ الواقع فكان جزءاً ميتاً منه.

إن الشعر بوصفه منطقة الخطر في الوعي ومنطقة الشرارة في اللغة والواقع يستعيد قوته الآن بطريقة فهم جديد قد تبعده عن ماكنا نسميه شعراً في الماضي حيث الوقت لا يسمح باعطاء مثل هذه الوظيفة للشعر انذاك.

إن ما طرحناه هنا لا يمثل محاولة عزل الشعر عن الواقع أو عن اللغة بـــل يؤكد على استقلالية الوظيفة الجمالية للشعر من ناحية ويحاول أن يقدم حدمــة كبيرة للغة والواقع معاً لأن (تلوثهما) بالشعر سيتيح لهما إمكانية رائعة لنشــاط جديد. لحركة مغايرة. لهزة في خلاياهما ولانبثاقة جديدة لهما. يســعى الشـعر إذن، في النتيجة، الى تنشيط اللغة والواقع لا إلى الانعزال عنهما.

# قصيدة النــثر

### عودة الى جوهر الشعر وتقدم نحو فضائه

لم تتحقق ثورة الشعر الحقيقية الا عندما ترك الشعر أسطوله الموسيقي الجبار ومعداته البلاغية الإطنابية ونزل يخوض داخل النثر يأخذ منه الايقاعات الصغيرة التي لا تنتهي والمواضيع البسيطة التي تخفي داخل أمواجها كسر المطلق وتوترات الوجود ، وهكذا التمع الشعر من جديدات في طيات النثر بلمعان أخاذ ومثير ، لقد نزل الشعر من أبراجه التي كانت ترفعها عتلات الوزن والبلاغية والفقه اللغوي والمضامين خاصة والتي جعلت من الشعر شيئاً بعيداً عن الحياة وعن حركاةا .

لكنه مع مجيء قصيدة النثر في منتصف القرن التاسع عشر ترك الشعر هذه الابراج وأصبح الشعر فناً نثرياً وأطلق على نصوصه قصائد النشر رغم أن التسمية الدقيقة لقصيدة النثر هي (الشعر في النثر) لأن هذه القصيدة تأخذ مادها من النثر حيث البساطة والمواضيع العادية والايقاع البلاغي البسيط (بدلاً من الايقاع الموسيقي الصارم) وترك الاسلوبية الفخمة المتعمدة.

إن عودة الشعر الى النثر هي بداية دورة ثانية للشعر بعد ان نزح الشمعر من الملحمة الى الدراما الى الغناء ، فها هو يدور ثانية في النسيج الملحمي التائمه للنثر والحياة اليومية ويلتقط منها بعد رفعته الغنائية إلى الاعالى .

ورغم ان قصيدة النثر كانت قصيدة غنائية ، في البداية ، لكن ذلك كان عظهرا أوليا وبدأ الشعر ينهض ثانية من أصوله العميقة .

وبغض النظر عن (قصيدة النشر) و (النشر في الشعر) كان الشعر الحديث قد خاض أيضاً في مراتب وتيارات إبداعية أبعدته ، مرة اخرى ، عـن ثروته الحقيقية وقد أصبح الشعر وهو في تصاعده الدائم باتجاه شحذ الخيال واللغة والبلاغة بعيداً عن الواقع (أو النشر بمعناه الفني).

أليس جديراً بالشعر أو بقصيدة النثر العودة دائماً إلى النشر / الواقع ليتنشط من جديد أو ليتخصب ببذور الحياة الكامنة في هذا النشر الواقسع؟ ألا بشكل هذا الاجراء تطابقا حقيقيا بين قصيدة النثر وذاتها بعد أن تغربت عنسها وابتعدت .

العودة الحقة للشعر الى النثر تتضمن إذن عودة الشعر إلى الواقع دائماً في دورات صعود وهبوط كبرى ، فكلما تسامى الشعر وتصاعد في جماليته وشكله وتشوقاته العليا وجد نفسه بحاجة الى النزول والتزود بطاقة جديدة من الواقع . والمشكلة لا تكمن أبدا في الواقع بل بطريقة التعامل مع الواقع، فقد شهدنا ما أساء لهذا الواقع في التيارات الواقعية والطبيعة الواقعية الاشتركية والواقعية الجديدة . الخ . حيث تحول الواقع الى غاية بذاتما فتحنط الشعر والواقع معاً .

على الشعر أن يدور دورته ويكملها بالتماس مع الواقع ثم الصعود محدداً الى المناطق المتعالية حيث رفعة الشعر. إن المذاهب والتيارات والمدارس الشعرية التي بدت ألها تخاصم الواقع ماهي الآ درجات على محيط الدوائر الستي تسدور حول هذا الواقع/النثر الذي كما لو كان مركزا لها ، وهي تدور هناك بقدر

تعاطيها السلبي أو الايجابي أو المتشاجن أو المتداخل مع الواقع ، وهي وان كانت بعيدة الى هذا الحد أو ذاك فألها تستلم من الواقع شحنات سرية بطريقة او بأخرى ، و إذا ما انقطع مسرى هذه الشحنات السرية فإلها ستكون مجبرة على العودة الى هذا الواقع والعيش فيه والتزود منه بشحنات جديدة تجعلها قلى الدوران من جديد في مستويات أبعد ربما .

إن هذا الجدل بين التخصب بالواقع والابتعاد عنه جدل ضروري لادامــــة حيوية الشعر والنثر معا وخلطهما دائما .

الواقع هو نثر دائم ملقى على الطرقات بلا نهاية وعلى الشعر ان يتجـــول بين حين وآخر في هذه الطرقات ليلتقط منها الخصب والقوة .

في الواقع ( وأعني في النشر) كنوز نيئة لا حصر لها وقد تقع على سطح هذا الواقع وقد تقع في باطنه أو تحت أدمته ، والشاعر الحقيقي هو القـــادر علــى التقاط هذه الكنوز وإزاحة التراب عنها وصقلها وتشذيبها وربما إعادة تركيبها من جديد .

## النثر وجوهر الشعر

في الكتابة كلَّها هناك جوهر واحد هو جوهر الشعر ( وقد تحدثنا عن ذلك طويلا ) وهو كما قلنا سبب أدبية النص أو شعريته فهو يشحن ويــوتَّر ويــهزّ السطح المكتوب ويحوله إلى قوة واضحة .

والجوهر الشعري لا يخص الشعر وحده أو أشكاله المعلنة ( القصيدة،قصيدة النثر ، الترتيلة .. الخ، بل هو موجود في كل كتابة وفي كلل

كلام هذا القدر أو ذلك ، أي انه يختفي ويبتعد ، وحسق في الشعرلا يظهر الجوهر على السطح أو تحت أدمة النص مباشرة بل يبدوا بعيداً وعميقاً وباطنياً ، وإذا ما حاولت اللغة فقط التربص هذا الجوهر واصطياده عنوة فإنها سستبدو ثرثارة متهيجة وكأنها فقاعات صابون متطايرة ، لذلك يصلح هذا الجوهر الباطني العميق لأن يظهر بإيقاعات متساوقة .

وحين ينتقل الشعر خارج حقله فأنه ينتشر أفقيا عن طريق اللغة ويبدوا الانشاء اللغوي ظلاً من ظلال الشعر وقوة من قواه ، ولكنه ينقل مهارة الشعر في اصطياده العميق قفط ولا ينقل العميق الذي هو جوهر الشعر .

أما عندما ينتشر الشعر عمودياً خارج حقله فإنه يتشكل في الخطوط والأصوات والحركات . وعندما ينتقل الى فنون القول عمودياً نراه يتجسد في حركة الفكرة وتبدلاتها وتراصفها مع السياق اللغوي .

النصوص القصصية والفلسفية والدينية والأسطورية الكبرى مسَّها جوهــر الشعر عموديا وجعلها تنقلب على تأريخها الذي خرجت منه ، وهكذا نــرى أن قوى العمق الشعري تتسرب حتى لحقول أخرى غير كتابيــة مشــل التشــكيل والموسيقى بل والأزياء والطعام والشراب والسلوك .

إن الاعمال العظيمة ( في كل الآداب والفنون ) لها جوهر شعري يتضح في أمواج سطحها خفيفا ويرقد في أعماقها مكتراً .. يتوتر قويا في لغتها المتخصصة وتقنياتها ويتناغم مع الفكرة العميقة التي يتحرك بها .

تقول سوزان بيرنار: لقد لاحظ الكثير من ذوي الأذهان المتفتحة ان (فــن الشعر) لا يكفي لعمل شعراء، وأن النثر،على العكس، قابل للشعر وان هنــاك قصائد جميلة تخلو من أبيات الشعر كما توجد ابيات شعرية جميلة تخلو من الشعر

وقد دفعت هذه الرؤية بعض شعراء القرن التاسع عشر مثل بيرتران وبودلير ورامبو و ملارميه الى ابتكار شعر جديد من النثر لا من الوزن السني كان ملازما للشعر ، وقد حصل ذلك ليس فقط بسبب ضيق الوزن الشعري وسعة الفضاء النثري بل بسبب الاختلال بين المطلق أو الجوهر الشعري السذي كان يسعى اليه هؤلاء الشعراء وبين الوسائل التي كانت متوفرة آنذاك .

إن هذا الاختلال الذي يظهر دائماً بعد ترسيخ أية مغامرة شعرية هو الدافع الاساس لخوض مغامرة شعرية جديدة ، ولا شك أن هـذه المغـامرة سـتكون موجهة دائما الى الوسائل التي يكتب بها الشعر والطريقة التي يظهر بها .

لكننا يجب ان نلفت الانتباه هنا الى أن (معنى الشعر) أو ( المعنى الشعري ) لم يكن هدفا مباشرا لمغامرة التجديد .. و كانت وسائل الشعر ، دائما ، هي المعنى قلط المعنى قلط المعنى أي المعنى .. لكن المعنى قلط أبعد عن التغيير .

إن ثورة الشعر الحقيقية تستوجب النظر في تغيير المعنى وفي تغيير المضامين فليست المضامين متوفرة على قارعة الطريق وليست المعاني هي ذاها التي نعالجها في الشعر كما هو شائع بل يمكننا ، دائماً، ابتكار المعاني والمضامين الجديدة وجعلها أساس ثورة الشعر . وعلينا التذكر بأن الشعر الحقيقي هو الدي لا يحتاج كثيراً إلى عكازات البلاغة والموسيقى والهندسة بل هو مكتف بالمعنى المدهش والجميل والجديد . وهو ما تسعى له قصيدة النثر تحديدا .

خرجت قصيدة النثر من حشود النصوص النثرية ، في منتصف القرن التاسع عشر ، وعلى الها وحدة واحدة مركزة ، وتلك المتمتعة بالضغط والوحدة والاختزال وعدم هدر اللغة .

عرفها (أي. جالو( بألها ( قطعة نثر موجزة بما في الكفاية ، موحدة ومضغوطة كقطعة من البلور تتراءى فيها مئات من الانعكاسات المختلفة ) هناك إذن كلية التأثير والمجانية والكثافة معا والعالم المسور المغلق على نفسه المكتفي بذاته ، وهناك ايضا الكتلة المشعة المشحونة بحجم صغير بلا لهاية من الايحاءات كما تقول سوزان بيرنار .

ولا شك أن قصيدة النثر خرجت من النثر لا من القالب الوزي المعد سلفاً وهذا يعني ألها خرجت من الحياة لا من الذهن ، خرجت من الواقع لا من نخبية صناعية اقترحتها على الأوساط الأدبية آنذاك .

ورغم أن انواع قصيدة النثر، اليوم، لا حصر لها لكن سوزان بيرنار قسمتها إلى نوعين أساسيين أحدهما محافظ والآخر متمرد، قصيدة النثر المحافظة أسمتها القصيدة الصورية أو الدورية وهي القصيدة المبنية على التقسيم الى

مقاطع شعرية وعلى التكرار والتنظيم الايقاعي ، وهنا نرى السيطرة على الزمن واحتوائه من جديد وفرض شكل وبنية عليه عن طريق الايقاع وذلك بطرائسة شبيهة بطرائق شبيهة بطرائق نظم الشعر .

أما قصيدة النشر المتمردة فهي قصيدة إشراقية وهي التي تقطع الجسور مسن كل أشكال المدة الزمنية (المكان، الزمان، الاستنتاج المنطقي) وتحرر نفسها من الزمن وترفضه.

ونرى في هذا الصدد أن الزمن يلعب دوراً مهما في جعل قصيدة النشر محافظة أو متمردة ، فالالتزام بايقاعات الزمن ومنطقه يجعل منها متمردة محافظة والخروج على ايقاعات الزمن ومنطقه يجعل منها متمردة ، وهذا يشير، بصورة أو بأخرى، الى ما نسميه ( بالايقاع الداخلي) لقصيدة النثر وهو ليسس ايقاعاً وزنياً خارجياً أو داخلياً، بل هو إيقاع شكلي وبلاغي يعتمد على التكرار والتشابه وإيقاع مضموني . يتلاعب بطبقات الفكرة بطريقة مدروسة

إن قصيدة النثر ليست تنويعا موسيقياً جديداً ، كما كان الشعر العربي مثلاً يتماوج في تنويعاته من العمود إلى التوشيح إلى البند إلى التفعيلة، بل هي الشعر أولاً دون مداخلة موسيقية خارجية (تفعيلة) ودون شكل هندسي موسيقي مرتب (عمودي أو منشطر أو مسطر) ، إلها أول القول والأكثر براءة و حرية ، وينبع الشعر فيها من أغوارها ومن ما تحدثه من مخالفات وتراتيب وتناوبات في الصور والمخيلة والمعنى .

#### صفات قصيدة النثر

- 1 الوحدة : تمتاز قصيدة النثر بألها وحدة متماسكة لا يمكن حذف أيــــة جملة منها فهي امتداد لقصيدة الصورة في هذا المعنى ، إلها مكثفة صلدة غير هاذية تبدأ من المنبع حتى المصب دون أن تتفرع جانبا فهي بالتالي قصيــدة موضوع او رؤية محددة .
- ۳- الخيال المحسوب: ليس الخيال المتطرف او المطنب من صفيات قصيدة النثر لكنه الخيال المحسوب والمدروس والذي يخدم المعنى ، فالخيال ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة من وسائل تحقيق المعنى .
- 3- المعنى: لا شك أن المعنى هو أساس قصيدة النثر حيث تقــوم وحــدة القصيدة عليه وتتم الكثافة والايجاز لأجله وحتى لا يغيب عن الهــدف ولا يتناسل الخيال من أجله ولكى يظهر متمركزاً فيه .

0\_ اللازمنية: حيث لا تتطور القصيدة الى مراحل وتذهب نحو هدف بعيد وبالتالي يجب أن لا تعرض سلسلة أفعال أو أفكار، فهي كتلة لا زمنية وغيير كرونولوجية أو تتابعية ، ويجوز لنا أن نسميها بألها بنية أو ذات طبيعة بنيويسة ، أي ان قصيدة النثر قصيدة بنيوية بمعنى توقف التأريخ والتطور الزمني والتنسابع فيها .

# قصيدة النثر

## عودة إلى جوهر الشعر وتقدمٌ في فضائِهِ

هل الحاجة الى كتابة قصيدة النثر اليوم حاجة محكومة فقط بالتحرر من أعباء الوزن والقافية وسياقات الأخلية التقليدية التي اثارتها قصيدة التفعيلة؟

هل الحاجه اليها هي حاجة للتباهي بالحداثة والدخول في مناخ الأجيال الجديدة ومسايرة توجهاها؟

إن من يفعل ذلك يبدو مفتعلا خصوصا إذا كان تقليديا في كتابته للقصيدة الموزونة، لأن المرشح لكتابة قصيدة نثر جديدة هو الذي أظهر إبداعا استثنائيا في الشعر عموماً يمكن أن يُحدث مثله في قصيدة النثر.

هل الحاجة الى كتابة قصيدة النثر حاجة ناشئة من قناعة (جديدة) بأن هــذا النمط من الكتابة هو شعر حقا؟ إذا كانت كذلك فهي قناعة ســطحية لأهـا جاءت مقطوعة عن قناعة سابقة رافضة لقصيدة النثر او لعد قصيدة النثر شـعراً بالمرة. كيف إذن تصور الحاجة لكتابة قصيدة النثر؟

لايمكننا وضع توصيف دقيق لمثل هذه الحالة لكن الشاعر الذي يؤمن إيماناً عميقاً بأولوية الشعر وشموليته وقدرته على تحرير الخطاب الأدبي والفني والعقلى

والأديولوجي هو بالضرورة شاعر لا يسجن الشعر في قوانين إجرائية، وهو الشاعر الذي يعود دائما بالشعر إلى درجة صفر الكتابة ويصعد به قويا نشطأ ويكون قادراً على فهم العالم شعريا. هذا الشاعر المستعد بكل قواه النفسية والعقلية هو الذي يستطيع كتابة قصيدة النثر وينجح في إعطاء نماذج متفردة فيها. لا يمكن لشاعر جذري أن يقبل باشتراطات تكبل الشعر ولا يمكنه، علي هذا الاساس، أن يكتب نصاً استثنائياً.

إن قصيدة النشر العراقية، مثلا، مرت بمرحلتين الأولى بدائية وضعيفة نشلت تحت ظل مجلة شعر وقصيدة النشر اللبنانية وتبنى بعض الشعراء الستينين هذه القصيدة وحققوا بما إنجازا محدوداً ولكنهم لم يجعلو منها ظاهرة شعرية ولم تنتشر أفقياً في الأدب العراقي..

أما المرحلة الثانية فقد بأت في منتصف الثمانينيات على يد مجموعة صغيرة من شعراء السبعينات أولا ثم اصبحت ظاهرة شاملة بفضل شعراء الثمانينات وفي هذه المرحلة هناك إنجازات نوعية كبيرة في قصيدة النثر، لكن الأمر يبقيم متعلقا بموهبة الشاعر وبفهمه وقوة رؤيته أكثر من الشيوع الأفقيل لقصيدة النثر.

إن تعميم ظاهرة قصيدة النشر يحتاج من الشاعر مسؤولية مضاعفة وموهبة استثنائية إذ كيف يمكن له وسط هذا الكم المتدفق أن يكون خاصاً وأن تكون قصيدته بعيدة عن التقليد والنسخ المتكرر الذي بدأت تعج به قصيدة النشر هذه الايام.

خلاصة القول ان الشاعر المندور للشعر هو الذي يستطيع كتابة قصيدة نشر استثنائية أما الشاعر المتردد فإنه يكتب قصيدة نشر مترددة أيضاً، قصيدة نشر يسميها هو قصيدة نشر أما عندما يمضي الزمن فإن كلمة (قصيدة) تزول ويبقسى (نشر).

## قصيدة النثر العراقية الجديدة وجذورها القديمة

لقد بدأ الشعر العراقي القديم مع الشعر السومري وهـو شـعر عكـف المختصون بالسومريات وعلى رأسهم العالم الكبير صموئيل نوح كريمـر علـى دراسته وتوصلوا الى انه شعر يخلو من الوزن والقافية.. وهذا صحيح الى حـــ بعيد باستثناء ما نلمحه من إيقاع وزين سببه إيقاع اللغة السومرية المقطعية الـذي يسود الكلام العادي أو النثر الادبي او الشعر.. أما الشعرفلا أوزان أو ايقاعات خاصة به فهو شعر غير موزون وغير مقفى وقد استعملنا نحن في عصرنا الحـلضر لهذا الوصف اصطلاحاً درجنا عليه وهـو (قصيـدة النـثر).. أي ان الشـعر السومري كان قصائد نثر استعاضت عن الموسيقى العروضية بتقنيات التكـرار والمقابلة والوصف والتشبيه.

ثم جاء الشعر البابلي الذي كان موزونا وتنتظمه تفعيلات مفتوحة او حسرة ولكنه لايلتزم بالقافية في نظام ثابت فالقافية فيه مرة معدومة تماما ومرة كمسا في الشعر الحر ومرة عمودية ومرة قرانية وذلك بالاعتماد على حروف الإطسلاق

وليس على حروف الروي وهكذا.. أي باختصار شديد كان الشعر البابلي ممثلا تماما لما اطلقنا عليه في عصرنا الحاضر بقصيدة (الشعرالحر).

ثم ظهر في العراق الشعر العمودي الذي أرجَّح أنه نشأ من أحتمال انتظام الشعر البابليفي قافية صدر وعجز او قافية بين كامل تتكرر بانتظام.. وهناك مايؤيد هذا.. ثم أصبح العراق موطن الشعر العربي العمودي في العصر العباسي وكانت هناك إشارات كثيرة تشير الى العراق في العصر الجاهلي.

هذا ماعثرت عليه في تاريخ الشعر العراقي القديم أما في زمننا المعاصر وعندما فصلتنا قرون عديدة عن ذلك الماضي العريق فقد بدأت تسورة الشعر الحديث بتحطيم بنية الشعر العمودي ونشرتفعيلاته بالطريقة الستي اسميناها (الشعر الحر) مع ترك الحرية لترتيب القوافي حسب مقتضيات القصيدة وحاجة الشاعر لذلك. أي ان الشعر تحول من عمودي الى موزون غير عمودي (شعرلة تفعيلة) وبعد هذه الثورة الشعرية بدأ التفكير جديا بالتخلي عن الوزن والقافية والاعتماد على هماليات وتقنيات الشعر المجردة عن الايقاع.. وهكذا نشات قصيدة النثر أي ان الشعر العراقي الحديث شق طريقه كما يلي (الشعر العمودي ثم الشعر الحرثم قصيدة النثر) وواضح ان هذا الطريق هو عكس الطريق الذي مضى فيه الشعر القديم الذي بدأ من (قصيدة النثر ثم الشعر الحرث ثم الشعر العمودي) وبكلمة اخرى ان الشعر العراقي رجع الى ذاته والى تكوينه الأصلى بعد هذه الثورات الشعرية..

أي ان الثورات الشعرية كان هدفها ارجاع الشعر العراقي الى اصله.

صحيح ان الشعر الحديث المتمثل في (قصيدة النثر) اكثر غنى وخصوبة من (القصيدة السومرية) ولكن توصيفهما واحد. ومع كل هذا فاين لأجزم ان كل من يقرأ الشعر السومري الغنائي (على وجه التحديد) اليوم فإنه يجسد أنسه في صلب ماندعو له من حداثة شعرية هل هذا يعني ضمناً اننسا نعسود الى قلسب وشحنة تراثنا دون أن ندري احياناً؟

ثم ماذا تعني هذه الدورة: من قصيدة النثر واليها، إلها تعني رحلة الشعر خارج ذاته وعودته اليها مخصباً وهو ما استفضت بمناقشته في بحث كنست قلد نشرته عام ١٩٨٦ اسمه (فينو مونولوجيا الشعر).

هذه الحركة في واحدة من معانيها تشير الى سر الحياة وايقاعها الدائـــوي او الحلزوني.

أعتقد أن المسيرة المعاكسة التي سلكها الشعر الحديث لا تعني تراجعاً بـــل تعني عودة إلى الحرية فبعد ان تعسفت الموسيقى كجنس فني خارج الشـــعر في تكبيل الشعر وحولته الى شعر تفعيلة وبعد ان تعسفت الهندسة عن طريق التناظر فخلقت من شعر التفعيلة شعراً عمودياً جاءت ثورة الشــعر الحديــث لــتزيل تعسف الهندسة أولاً ثم تعسف الموسيقى (والهندسة والموسيقى يشتركان بجوهــر رياضى واحد).

إننا لو فتحنا دلالة هذه الحادثة فساقول أن عودة قصيدة النثر العراقية فيها دلالة كبيرة على مستوى الشعر الإنساني كله، فقد كانت قصيدة النشر السومرية (الشعر السومري) شيئاً فريداً ولا نظير له في ذلك العالم القديم فهل ستكون قصيدة النثر العراقية الحديثة شيئاً فريداً؟

# قصيدة الصورة(\*)

لم يكن تعريف الشعر عصياً ذات يوم كما هو حاله الان، إذ أن تعدد المدارس والطرق والأنواع الشعرية وتصاعد الولع الهائل في التجديد والمعايرة جعل من الشعر كماهية وكجنس أدبي أمراً محيراً فكلما ترجّحت طريقة شعرية معينة لتمثيل الشعر كله قطعت عليها الطريق أخرى وأشاعت الشك والقلمة فينا من جديد، وهكذا أصبح الشعر قطعة فسيفساء تتعايش فيها جنباً الى جنب كافة الالوان والأشكال، وكذلك فان عدوى الأجناس الأدبية الأخرى بالشعر مكّنه من أن يحفر سواقيه السرية فيها ويلتمع هنا أو هناك في قصة قصيرة او رواية او حوار مسرحي أو مقالة ادبية أو نقد أدبي، حتى ان التجديد الحديث لرواد المدارس النقدية المعاصرة بات يؤكد على ان شعرية النسص الأدبي هي الكفيلة بوضعه في خانة الادب أو في خانات اخرى. بل أن الشعر بدأ يستبطن أحياناً نصوصاً من حقول لا أدبية ليجعلها أكثر مرونةً وأكثر وقعاً وأكثر قبولاً وليكسر الجدية الصارمة التي توحي بها حقول الفلسفة أو الاجتماع أو النفسس أو الاقتصاد أو السياسة، وهكذا ازدادت المشكلة تعقيدا وأصبحنا الآن بانتظار حل جدي يحاول على الاقل تفسير العدوى الرهيبة التي يمارسها الشعر لجميع حل جدي يحاول على الاقل تفسير العدوى الرهيبة التي يمارسها الشعر لحميع فنون القول والكتابة ويقلل من حيرة المتلقى او الدارس، وفي ظنى أن الدراسات

<sup>&#</sup>x27;' نشر هذا البحث بعنوان (مدخل نظري لقصائد الصورة) في صحيفة القادسية ١٩٩١/٨/٢٢.١٠

الالسنية والبلاغية والأسلوبية الحديثة لم تستطع حل المشكلة جذرياً بقدر ما حاولت من مداخل جديدة توصيف (الشعرية) و (الشعر) من الخارج دون ان يتطرق ذلك كثيراً إلى الجوهر العميق للشعر.

لكننا قد نستطيع أن نقرب الصورة التي تحدثنا عنها إذا استعرنا من الفلسفة مقولة (الجوهر والعرض) وحق لنا اعتبار الشعر جوهراً والقصائد هي الأعراض المتغيرة القلقة المتحركة لهذا الجوهر، فلو أننا تصورنا كرة فان مركز الكرة سيكون هو جوهر الشعر وان سطحها المدور القابل لأن تمتد عليه آلاف بل ملايين الخطوط هو الاعراض الشعرية بما يتضمنه الشعر من قصائد وأنواع أنماط مختلفة وهكذا تغدو هذه الأنماط الشعرية طافيةً على السطح متحركة قلقة متوترة بينما جوهر الشعر أو الشعر بذاته يمدّها بالكثير من القوة والتنوع.

وإذا تجاوزنا التقسيم التقليدي للشعر (ملحمي، درامي، غنائي) وذهبنا إلى تقسيم فيزيائي بسيط للقصائد الشعرية فإننا سنجد القصائد عموماً على الشاكلة الآتية (قصيرة، متوسطة، طويلة) والقصيدة القصيرة التي يندرج موضوع بحثنا فيها نمط من الانماط الشعرية الموغلة في القدم ان لم تكن أقدمها على الاطلاق فقد ارتبطت بالغناء الذي كان رحم الشعر وارتبطت بالامشال والحكمة والطقوس السحرية والأسطورية والدينية ويمكننا ان نعتبير مجموعة الامثال السومرية التي نشرها أدوارد كبيراً عام ١٩٣٤ أقدم حاضنة شعرية لهذا النمط من القصائد القصيرة جداً والذي يتضمن التماعات لا يزيد حجمها على السطرالواحد وكذلك الامثال البابلية والمصرية وسفر الامثال بكامله في العهد القديم، والقصائد الغنائية والعاطفية والصوفية لجميع شعوب الشرق القديم.

وفي العصر اليوناني ظهرت (الاببغراما) وهي مقطوعة شعرية قصيرة فيها التقاط أو وصف لظاهرة خارجية محددة أو منقوشة (الأببغراما تعيني النقش) ويتم وصفها مجردة دون تدخل ذات الشاعر بل الها تصف الخارج بموضوعية وظهرت (الغنوما) وهي أببغراما ذاتية يتجه فيها الوصف نحو تدخل العقل ولذلك فهي تتضمن أحكاماً اخلاقية وأمثالاً سائرة وحقائق عامة.

وفي الشرق الوسيط ظهرت أنواع من القصائد القصيرة في الصين واليابان من خلال الأغاني الشعبية مثل التانكا وهي القطعة الشعرية الخماسية والهايكو وهي القطعة الشعرية الثلاثية.

وبالاضافة إلى القصائد القصيرة المكونة من بيتين أو ثلاثة ظهر عند العسرب ما يسمى اصطلاحياً بسربيت القصيد) الذي هو بؤرة القصيدة ومركز ثقلها ثم ظهر نمط غنائي قصير ذو جرس موسيقي رئان هو الدوبيت.

وتشكل الشطحات الصوفية النثرية والمنظمة في التراث العربي نمطاً مذهلاً من القصائد القصيرة المشعة لما تختزنه من توتر وتوقد عاليين وتكاد (المواقف والمخاطبات) للنفري تشكل ذروة هذا الشطح أو صيغة عالية من صيغه الفنية وفي أوربا ظهرت أنواع غنائية قصيرة من الشعر كانت على تماس مباشر أو غير مباشر مع الموشحات الأندلسية.

أما في العصر الحديث فقد شاعت أنماط كثيرة من القصائد بدءاً باشواقات رامبو وانتهاءً بقصائد رينيه شار وقد حفل الشعر العربي الحديث بانماط عديدة من القصائد القصيرة يصعب حصوها في دراسة كهذه.

ويكاد يجمع النقاد بأن أول محاولة فنية دقيقة ومقصورة يجعل القصيدة القصيرة مرتكزة على الصورة هي قصائد الاناشيد (الكانتوس) للساعر الامريكي إزراً باوند من خلال مدرسته الايماجية في كتابة الشعر الحيي كانت نتيجتها ترسيخ الشعر الحر في اللغة الانجليزية وظهور شعر جديد يخلو من الركاكة والجمود ويميل الى التكثيف والتخلص من الحشو والتشويش.

إنني هنا في صدد التفريق الواضح بين القصيدة القصيرة بعامة والقصيـدة التي تعتمد على الصورة بشكل خاص فالقصائد القصيرة في أغلبها الساحق تعتمد على الذات أو الموضوع أو الحالة أو الوصف وقد تأيي الصورة لا كغايـة بحد ذاها بل كجزء طبيعي من مكونات بناء أية قصيدة، ولذلك أرى بأن المحاولة التي نحن في صدد التقديم لها هي محاولة ترسيخ قصيدة تعتمـد علـى الصـورة الشعرية بصورة كاملة ومن خلال وجهة نظر محددة.

لقد حفلت مجموعتي الشعرية الاولى (يقظة دلمون الصادرة عـــام ١٩٨٠) بخمس وثلاثين قصيدة قصيرة وضعتها تحت عنوان (التجليات) وصــل حجـم بعضها الى جملة واحدة او جملتين ولكني لم أجرؤ على تسميتها بقصائد الصــورة لالها اعتمدت على نوع من الرؤية الرومانسية وليس علــى الصــورة حصـراً كذلك فقد احتوت مجموعتي الشعرية الثانية (اناشيد اسرافيل) الصــادرة عــام كذلك فقد احتوت مجموعتي الشعرية الثانية وضعتها تحت عنــوان (الرقــى) تنوعــت مضامينها ولكني لم أجرؤ على تسميتها بقصائد الصورة لأنها اعتمــدت علــى التعازيم السحرية والإيقاعات الحسية الشرقية، كذلك فقد نشرت عـام ١٩٨٩ في جريدة القادسية سبعاً وثلاثين قصيدة قصيرة تحت عنوان (فيزيــاء مضـادة)

كانت تعتمد على المخيلة وكيمياء اللغة ولكني لم أجرؤ على تسميتها بقصائد الصورة، ولكني الآن في هذا النمط بالتحديد من القصائد القصيرة أصر على أن أسمي هذه القصائد بقصائد الصورة لما تتضمنه من احتفاء استثنائي بالصورة الشعرية ولأنها بنيت على هذه الثيمة الفنية تحديداً فهي لا تحفال باللغة ولا بالرؤيا ولا بالمخيلة بل هي التقاط صور وتأطيرها شعرياً ولذلك جاءت بسيطة اللغة بسيطة الحدث عفوية.

# أهمية الصورة في الشعر

يتدرج استخدام الصورة في اللغة من الصورة الحرفية في العلم ثم النشر وحتى الصورة المشحونة المتوترة في الشعر وتقل الصور حجماً وعدداً في العلم وتبدأ بالزيادة في النشر حتى تغدو كثيرة نوعية قوية في الشعر حتى لتكاد تملك القصيدة باسرها. فالصورة، اذن، حياة الشعر وقوته واندفاعه وكم سيبدو الشعر شاحباً هزيلاً عميقاً إذا افتقر الى الصور وكم ستبدو اللغة الشعرية ثرثلوة إنشائية لو لم تستفزنا بصورة قافزة نشطة نائمة، وهكذا تكون الهندسة الاتقن والارقى في صنع القصيدة القوية هي هندسة بناء الصور فيها قبل ان تكون هندسة بناء الأفكار لن تنتفس وسط بناء موري مربك مهما كانت عظمتها بل أن الأفكار البسيطة تصبح عظيمة عندما يعرضها بناء صوري متقن.

كان ارسطو يقول أن الصورة (علامة العبقرية) عند الكاتب وكان ملارميه يعتبرها (القوة المطلقة) في النص الشعري وقارن أندريه بريتون بعيض الصور بيرالزلزال) وقال أزراً باوند ذات مرة (انه لمن الافضل للكاتب ان ينتج صورة واحدة طيلة حياته من أن يخلف كثيراً من المجلدات الضخمة).

إن ما يجمع كل أنواع الشعر وفي كل عصوره هو الصورة فالشعر الكلاسيكي والشعر الحديث وقصيدة النثر أنماط مختلفة تفارقها عشرات الأسباب، ولكن الصورة هي التي تجمع بين هذه الأنماط واتجاهات الشعر الغنائي والملحمي والدرامي تختلف نوعياً من حيث علاقة الذات والموضوع ولكنها تجتمع في كولها جميعاً تعتني بالصورة الشعرية والقصائد السحرية والأسطورية والدينية والسياسية وقصائد المغنين والصعاليك والمتصوفة والرهبان وغيرهم تختلف في منطلقاها ولكن الصورة الشعرية هي التي تساهم في جعلها رفيعة أو منحطة وليس الأغراض التي تتوجه نحوها، اذ لولا صورها لتحولت هذه الأنملط من الشعر إلى خطابات أو نصوص نفعية تخدم الأغراض التي تتجه نحوها.

## الصورة من خلال المجاز

يندر أن تكون الصورة الوصفية (غير المجازية) صوره شعرية الا عندما تكسون هسذه الصورة مشحونة بعاطفة ما ومثل ذلك ما قاله شوقي.

# كسم بنينا في حصاها اربعاً وانثنينا فمحونا الاربعال فرحطنا في نقا الرمال فلمم

لكن الغالبية العظمى من الصور الشعرية هي صور مجازيــــة أي أن الجــاز البلاغي هو الذي ينتجها (التشبيه والاستعارة والكناية) الصـــورة إذن نوعــان وصفي فوتغرافي لا يصلح للشعر إلا إذا شحن بعاطفــــة أو ذكــرى ومجــازي منحرف هو الذي يولّد الصورة الشعرية في غالبيتها.

1- التشبيه: حيث الجملة تحتوى على طرفين أحدهما يدل على الآخرمشل ( رجل كالأسد ) ولا يعتبر التشبيه صورة الا اذا عبر عن خواص تـؤدي الى تعديل رؤية الاشياء وهناك عشر أنواع عربية للتشبيه أهمها شعريا التشبيه المؤكد والتشبيه المجمل وذلك لحذف ادوات وأوجه الشهه، والتشبيه أضعف انواع الصورة البلاغية لان طرفي التشبيه على حالهما إلى حد ما.

- 1- الاستعارة: حيث الجملة وقد استبدلت أطرافها بكلمات أخرى مشل الجملة الوصفية ( وضع الله في قلوبهم الهدى ) التي تتحول أستعاريا إلى (كتب الله في قلوبهم النور) والاستعارة أقوى شعريا من التشبيه لان الطرف الثاني ملمح به أكثر من كونه واضحاً وهناك عشر أنواع عربية للإستعارة.
- ٣\_الكناية: حيث الجملة فيها إشارة لأي شيء معين دون ذكره مثل (رجل معين دون ذكره مثل (رجل كثير الرماد) أي كريم و(امرأة بعيدة مهوى القرط) أي عنقها طويل والكناية أقرب أشكال البيان الى الشعر لان الطرف الثاني خفي وبعيد وتقسمها البلاغة العربية الى أربعة انواع.

## قصيدة الصورة

تتضمن قصيدة الصورة اكثر من جملة في الغالب لذلك يصح ان نعالج كل جملة على أساس بلاغي أما عندما نناقش قصيدة الصورة ككل فيجب أن نلرس القصيدة من خلال الاسلوب لا البلاغة. أن الحديث عن الصورة الشعرية في العمل الشعري إستوجب أن نناقش جملة محددة تحتضن صورة مدهشة ولذلك يجب أن نستعين بالبلاغة التي تعالج طريقة التعبير المدهش جملة، لكننا نستعين بشيء آخر عندما نتحدث عن الصورة التي تؤدي كل جملها الى رسم الصورة التي الخددة وسأسمى هذا الشيء الآخر تجاوزا ( المجاز الاسلوبي ).

## المجاز الاسلوبي وليس المجاز البلاغي

يدرس الصرف بناء الكلمة وتدرس البلاغة بناء الجملة ويدرس الأسلوب بناء العبارة. وقصيدة الصورة عبارة ولذلك يكون علم الاسلوب هو الأدق من أجل دراستها وفحص قوانينها الداخلية ولأن قصيدة الصورة قصيدة مؤطرة لذلك يمكن كشف سطحها الخارجي والداخلي دون كثير من التأويل والضياع في اصطلاحات شعرية ونقدية، وسنقوم هنا بتحليل قصائد الصورة التي كتبناها في مجموعة مستقلة تحمل هذا العنوان.

إن أغلب هذه القصائد يحكمه قانون انتاج واحد يتضمن قوانين فرعية صغيرة.

إن قانون الانتاج يتلخص في الطريقة الآتية:

صنع صورتين وإقامة علاقة بينهما تجعل منهما صورة واحدة

إن صنع كل صورة ربما يستغرق جملة واحدة أو أكثر لكن المهم هو صنع صورة بسيطة ووضع صورة بسيطة اخرى بعدها ثم اقامة علاقة بينهما وهــــذه العلاقة هي سبب شعرية القصيدة الناتج. بمعنى أن الصورة قد تكــون غايــة في النثرية ولكن العلاقة التي تربط الصورة هي التي تفجر الشعر فيهما وهذا مفهوم نود أن نلفت عناية الباحثين له لاننا تعودنا أن ندرس الصورة الشعرية لوحدها داخل العمل الشعري ثم نحكم على قوها أو ضعفها الذي يؤثر علـــى قــوة أو ضعف العمل الشعري أما في قصائد الصورة فالعلاقة بين الصورتين هي الأهــم ضعف العمل الشعري أما في قصائد الصورة فالعلاقة بين الصورتين هي الأهــم

مهما كان ضعف الصورتين كل واحدة على حدة. بل أنه لمن الملفت للنظر حقط انه كلما كانت الصور بسيطة مألوفة عادية وصفية (غير مجازية) وكانت العلاقة بينهما هي الاقوى.

أين أذن ذهبت قوانين الجاز البلاغي؟

لقد هربت الى العبارة وهناك أصبحت آليات جديدة نسميها إجمالا بالجساز الاسلوبي إذ انني عثرت على تشبيه أسلوبي يربط بين الصورتين( أو الجملتسين ) وعثرت على استعارة اسلوبية تربط بين صورة واضحة وصورة خاطفة وعسثرت على كناية أسلوبية تربط بين صورة واضحة وصورة خفية وهكذا.

في الصورة الشعرية تعمل آليات البلاغة على مفردات الجملة)، في قصيدة الصورة تعمل آليات البلاغة على صورتي أو صور القصيدة في سياق أسلوبي. وهذا بالضيط هو القانون العام لإنتاج قصائد الصورة.

## تقنية الاداء في قصيدة الصورة

سأتناول أمثلة تطبيقية معينة من قصائد الصورة نفسها اوحت لي بما تحدثت عنه أعلاه وهي:

۱-الحاجب المقوس. يمكننا من أجل صنع صورتين وضع الحاجب كصـــورة والهلال كصورة اخرى وهو أمر مألوف ومطروق في تراثنا الشعبي كشــيرا. بلاغيا ليس هناك من شيء مثير عندما نقول (حاجبك كـــالهلال) ولكــن يمكن معالجة الامر اسلوبيا وصنع قصيدة صورة كالآتي:

أيها الهلال

خرجت من حاجبها

أليس كذلك.

۲- ظلال سطح القمر صورة محددة. اصابع أمراة صورة مقابلة. يمكن أن نقيم بينهما مقترحا هو (ظلال سطح القمربسبب أثار اصابعك علينه) وتكون الصياغة النهائية كما يلى:

أثار أصابعك على القمر.

من يوم عجنته ووضعته في السماء.

أصبحت العلاقة الأن أكثر توترا فقد تضمن ذلك التذكير بأساطير عديدة حول خلق القمر وقيام آلهة ومداعبة مشاعر شعبية تقيم علاقة ورغيف الخسيز (الاثنان مدوران) من خلال العجن.. هذه العلاقة هي التي صنعت الشعر

بين الصورتين.

۳- أقامة علاقة وهمية او مدهشة او افتراضية بين صورتين مثلا:
 الشمس وسط الغيوم المتحركة تصعد وتنزل
 الخيول التي تجر عربتها جريحة.

أو علاقة غير متوقعة مثلا:
الوفر يتساقط هذه المرة اسود
المرأة الجميلة على غيمة تمشط.
أو:
الكلاب تنبح عند الغروب
تعتقد أن الشمس سرقت العظام
إقامة علاقة مفارقة بين صورتين، مثلا:
الحما أقسى هذا الطير
هو يغني وأنا أبكي

٢- كم من الاعشاب ستقتل
 كلما سقينا الحديقة
 ٣- كان الغناء في أفواه الرعاة
 اصبح اليوم في بنادقهم

وقامة علاقة إشارية (كناية أسلوبية) تكاد تكون محذوفة مثلا:
 بالضبط النهر كله
 يوم عانقتني

٦- إقامة علاقة شكلية عن طريق نقل صورة لوحة إلى اللغة:
 ذلك الحصان الوحيد البعيد

يتكيء على السماء.

٧\_ إقامة نوع من التحويل الوظيفي بين صورتين:

١ .شارع يحيط المدينة

يستعد لحمايتها.

٢. أكثر من فستان لبست ونزعت عيوني تكاثرت المستاثر المستاد المستد

٨ ـــ إقامة علاقة تشبيه بين الصورتين:
 لون شعرك والبرتقال
 يتراشقان بأصفر غامض

٩ ـــ إقامة مواجهة حادة بين نقيضين:
 أمام هذا الشعر الطويل الملتهب بسواده
 سجد المقص

لن أقول لاحد سوى حبيبتي كيف يتوغل النهر في هذه الجبال.

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق بغداد (١٥١ / لسنة ٢٠٠٤

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة